# 

## فيت تاريخ ووت الع بعن كاد الزوراء

تأليف: بشيخ رسُول الكركوكلي الشيخ رسُول الكركوكلي

نىتىلەغن الىزكىيىة : **موسى كاظم مورس** 

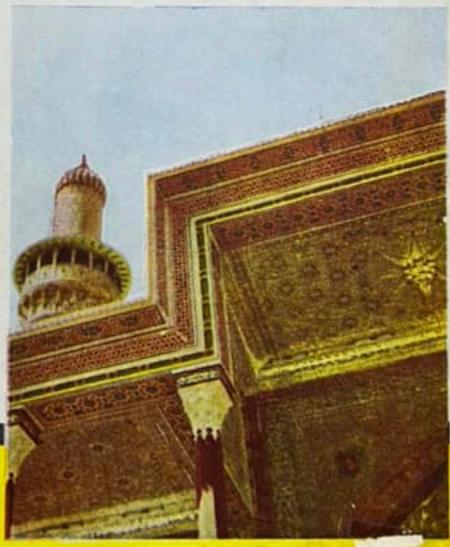

مُكتبة النهضّة. بغندًاه

دارالكات العدي بيروت

دوحة الوزراء

٢٠٠٠٠٠٠٠٠

ووف من الموزراء في ستاريخ وكتاشع بعنداد الزوراء

> تاليف، المشيخ رَسول الكركوكلي نفلص عنف التركية موسح كاظم نورسس عضوج عيشت المؤلفين والكتاب

> > دَارالكاتبالعَرَبي -ببعيث

مكنبة النهَضَة - بغداد



#### مقدمة المترجم

« قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من نشاء وتنزع الملك عن نشاء وتعز من تشاء وتذل من نشاء بيدك الخير الك على كل شيء قدير » .

وبعد فقد 'جبّب اليّ تعريب هذا الكتاب المسمى « دوحـة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء ، لحـا فيه من فوائد وفرائد ، ولانه مرجع من مراجع التاريخ لا يستغني عنه الباحثون والمؤرخون عسى ان اكون بعملي هذا قد ساهمت ولو بجزء يسير في خدمة ابناء وطني العزيز .

تناول هذا الكتاب الحالات الاجتاعية والسياسية التيكانت سائدة في العراق وايران وتركيا والحوادث التي وقعت في هذه البلاد خلال سني ١١٣٧ – ١٢٣٧ هـ ، وقد اعتبره المؤلف ذيلًا لكتاب مطبوع بالتركية يسمى (كلشن خلفا ) لمؤلف نظمي زاده مرتضى افندي .

وقد قمت بتعريبه عن النسخة الخطيـة الموجودة في محكتبة المتحف العراقي قسم المخطوطات في المدرسة المستنصرية برقم ١٥٩٦ .

وهذه النسخة منقولة طبق الاصل عن النسخة الحطية بخط المؤلف والتي كانت بحوزة المرحوم العلامة محمود شكري الالوسي . يقول المرحوم الأب انستاس مادي الكرملي في تعليقه الحطي على هذه النسخة الحطية ما نصه :

وقال الاب انستاس ماري الحكرملي مستنسخ هذا الكتاب ، نقلت هذه النسخة عن السفر الذي خط على نسخة المؤلف وكانت محفوظة عند حضرة الشيخ الجليل محمود شكري الآلوسي فأعارني اياها على ما عهد فيه من حب العلم ونشر اعمال السلف ومؤلف اتهم . وكانت هذه النسخة الآلوسية بججم هذه ، ولهذا اخترت لها ورقاً بقدر ورقها ، وعدد سطورها كعدد هذه ، وكذلك قل عن عدد الصفحات ، ولا الحمد اولاً وآخراً .»

وعدا هذه المخطوطة توجد نسخة مطبوعة في دار طباعة دار السلام بغداد سنة ١٧٤٦ ه (١٨٣٠) م. باشراف محمد باقر التفليس ، وهي النسخة الوحيدة المتباقية المطبوعة لهذا الكتاب ، وكان محتفظاً بها البحاثة يعقوب سركيس ، والآن محفوظة في جامعة الحكمة ببغداد ، وقد قابلتها مع النسخة الحطية هذه المجد فرقاً او اختلافاً بين النسختين .

لقد بدأ المؤلف كتابه بمقدمة طويلة افتتحها بالتضرع الى الباري تعالى أن يوفقه لتأليف الكتاب امتثالاً للأمر الصادر اليه بذلك ، وأطنب بهيا في سرد ألجهود التي بذلها في جمع المعلومات الصحيحة من مصادرها ، كما وأطنب في مدح السلطان العثاني ووزرائه وحكامه وولاة بغداد كعادة المؤلفين في ذلك العهد . وقد شعنها بالزخرفة اللفظية والحسنات البديعية حتى لتكاد تخرج عن كونها مقدمة الكتاب تاريخي .

ان أمم الكتاب ببعث على الاعتقاد بأن الحوادث التاريخية التي يسردها الها

تقتصر على بغداد وما جاورها فقط ، بينا الامر خلاف ذلك اذ تناولت تلك الحوادث والوقائع تركيا والعراق وايران والافغان والهند واذربايجان وبعض البلاد العربية الاخرى ، هذا وان القارىء اللبيب يستطيع السينبط من الحوادث المذكورة ما كان عليه الناس عهدئذ من عادات وأضلاق وحالات اجتاعية وسياسية ليتوصل الى معرفة ما بلغته امم تلكالبلاد من التطور الفكري والعقلى والحضارة في العصر الحاضر .

ويلاحظ من هذا الكتاب ان الثورات كانت كثيرة الوقوع سواء في الشمال أم في الجنوب ، في الشرق ام في الغرب من العراق ، وكان اهتمام الحكام منصباً ومقتصراً على قمع تلك الثورات بالقوة دون معاجلة الأسباب والعلل والبواعث .

ولعل اكثر هذه الثورات كان بسبب سوء ادارة الحكام ، ثم تليها جسامة الضرائب والرسوم المفروضة عليهم والتي ينوء بها كاهلهم .

ومن الغريب ان العشائر والقبائل عندما يعجزون عن دفع الضريبة تعتبرهم الحكومة متمردين وتوجه اليهم الحلات العسكرية لمعاقبتهم ، فتقوم تلك الحملات بتشريدهم من ديارهم وتستولي فيا تستولي على مواشيهم وتعتبرها من الغنائم الحربية ، ولما كان مدار معيشة اولئك العشائر على هذه المواشي فانهم بطبيعة الحال بلجاون إلى قطع الطرق والسلب والنهب لكي يعيشوا ،

أما اهل الشمال فلما كانت بلادهم متاخمة لبلاد ايران فانهم يلجأون الى تلك الدولة اضطراراً وتخلصاً من عنت الحكام وجودهم وإلحاحهم في طلب الحراج والضرائب ، ولذلك تواهم عندما تعفو الحكومة عنهم يسارعون في العودة الى ديارهم ووطنهم وهم اشد حنيناً وشوقاً اليه واكثر اخلاصاً وحماساً له .

وقد أحدث حكام ذلك العهد بهذه التصرفات فجوة عميقة بين الحكومة والشعب امتدت اثارها الى زماننا هذا ، اذ كان الافراد والجماعات ينفرون من رؤية الموظف العمومي ويعتبرونه من ألد اعدائهم ولا يترددون في الفتك به ان

وجدوا الى ذلك سبيلا، كأن لم يكن من ابنائهم وكأن لم يكن منهم واليهم.
يضاف الى ما تقدم أن بعض الحكومات الاجنبية كانت تحاول أو تطبع في
لاستيلاء على العراق، ولما كانت الدولة العثانية في شبه غفوة أو غيبوبة حينذاك،
فأن الحصومات الطامعة لم تدخر وسعاً في بث الفتن والاضطرابات والقلاقل
والحزارات الطابائفية والعنصرية بين سكانه ، كل ذلك في سبيل اقلاق راحة
الدولة العثانية واشغالها في اخمادالفتن والثورات وذعزعة حكمها وايجاد الثغرات
للدخول في صفوفها .

ولعل للدولة العثانية ايضاً عذرها في هذا التقصير والاهمال وعدم معالجتها الامور والاوضاع معالجة ضرورية وذلك بتعديل انظمتها التي تطرق اليها الوهن على الاقل ، غير انها لم تفعل شيئاً من ذلك بسبب انشغالها بالحروب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مع الدول الاوروبية وغيرها ، ولهذا تراها تسارع الى قبول الصلح مع الشاه الايراني الذي كان يشن على حدودها الغارات ، بأي تن كان لكي تتفرغ الى معالجة المهادين الواسعة الاخرى التي هي بنظوها أهم من العراق ، ولولا ذلك لاستطاعت ان تحتل ايوان بكل سهولة بعد مقتل نادر

وان الشاء نفسه كان كثير الحذر والحوف على بلاده من الفتن والثورات الداخلية التي كانت تنتشر وتنسع في بلاده عند غيابه عنها لأوهي الاسباب ، فكان يحتفي بدغدغة احمد باشا الوزير المسؤول عن منطقة العراق ثم يعود ادراجه مسرعاً نحو بلاده ، وكذلك فعل الذين اتوا من بعده مع الولاة العنانيين ، وما يدلك على خوف الشاه عندما يغادر مقر حكمه ، محاولته المستمينة للتوفيق بين الطائفتين الشيعة والسنة في المؤتمرين اللذين عقدها في صحراء (صفان) وفي النجف الاشرف .

فيعد الحروب الضارية والحسائر الجسيمة والهجمات المتوالية الـتي كاد ان يستولي بها على العراق بأجمعه ، وافق على الصلح بدون قيد او شرط بعد المؤتمر الثاني وعاد مسرعاً الى بلاده وكان لم يكن قتال وكأن لم تقع خسائر .

لقد كانت مطامع الاجانب لا تقتصر على العراق فحسب ، بل وعلى البلاه الايرانية ايضاً ، يدلك على ذلك انتهازهم الفرص للايقاع بين الدولتين الايرانية والعثانية واستمراد كيدهم ودسائسهم على اثر انعقاد الصلح بينهما ، ذلك الصلح الذي انتهى بمقتل نادر شاه وانتشار الفوضى والاضطرابات في البلاد التي كانت تحت حكمه ، بما ستجده مفصلا في محله في هذا الكتاب .

هذا واذا كان الشيخ معروف شيخ عشائر المنتفق قد حاول ان بكون ملكاً على العرب بثوراته المتكررة على الحكومة العثانية وبتصريحاته بذلك عندما اقترب بعشائره من الحلة ، فان ما قام به الشيخ الموما اليه يعد اول عاولة لعرب العراق في سبيل استرداد حريتهم واول حركة يقومون بها لتشكيل حكومة وطنية مستقلة لهم في العراق .

ان المؤلف رحمه الله قد دون كتابه هذا بلغة لا هي عربية ولا هي تركية ولا هي تركية ولا هي فارسية ، وانما هو خليط عجيب من اللغات الثلاث ، وقد صرح بذلك في مقدمته بقوله : « وزراي عاليشانك » (يقصد ولاة العراق لأنهم كانوا برتبة وزير) انتصاب وانفصاللري ، مدت حكومتاري ايله ايا ملرنده تكوّن ايدن وقائع واحواللري تواريخي وصله وصله ، بعضاً عربي العبارة وبعضاً فارسي وتركي اللهجة ...».

وكثيراً ما يخرج بأساوبه من الاسلوب التاريخي الى الاسلوب الادبي السائد حينذاك ، بالاضافة الى وضعه بعض العبارات العربية او الفارسية في غير مواضعها ، ولهذا يصعب على من لم يتقن اللغات الثلاث ان يترجم هذا الكتاب الذي اتعبني كثيراً ، ولقد استنجدت بالذاكرة في حل بعض معاني العبارات المبهمة والألفاظ الغربية ، حيث عادت بي الى ايام التحصيل في المدارس العثانية فكانت لي خير معين على تذكر معاني تلك الألفاظ من تركية وفارسية .

ومهما بكن من امر فقد بذلت جهداً غير يسير حتى ذللت الصعاب وتغلبت

على العقبات وتعسكنت من جعل الترجمة طبق الاصل ، واتبت ببعض العبارات العربية أو التركية التي استعملها المؤلف بالنص لطرافتها وللتدليل على ان للرجل معرفة باللغة العربية غير قليلة ، وهو فوق هذا وذاك اديب وشاعر وكاتب قدير وله بالغات الثلاث أبيات وقصائد بعضها بتجاوز المائة بيت نثرها في كتابه .

بقول عبد القادر الحمليبي الشهرباني في صفحة ٢٥ من كتابه « تذكرة الشعراء أو شعراء بغداد وكتابها في ايام وزارة المرحوم داود باشا والي بغداد ، ما نصه : « أن حاوي رسول افندي (مؤلف دوحة الوزراء) نجل منلا يعقوب الماهوني أصلا والكركوكلي وطناً هو شقيق ثابت خضر افندي واكبر منه سناً وكان منشئاً (ناثراً) وشاعراً ، هاجر من كركوك الى بغداد سنة ١٣٢٠ هـ في وزارة على باشا وكان كاتباً بالمصرفخانة وكان معجباً بنفسه، وتوفي سنة ١٣٤٢ ».

وانا لا اميل الى القول بأن المؤلف رحمه الله كان معجباً بنقسه ، لأن اثاره تدل على انه كان من اكابر الكتاب والأدباء الفضلاء في ذلك الوقت ، ولعله كان ممن بنطبق عليه قول القاضي الجرجاني :

يقولون لي فيك انقباض والها رأوا رجلًا عن موقف الذل احجا ولم اقض حق العلم ان كان كلما بدا طمع صيّرته لي سلما وما ذلت منحاذاً بعرضي جانباً من الذل أعتد الصيانة مغنا اذا قيل هذا منهل قلت قد ارى ولكن نفس الحر تحتمل الطما

هذا وقد اعرضت صفحاً عن الزخارف اللفظية والمحسنات البديعية التي بميل المؤلف الى استعالها كثيراً وتستغرق منه جهداً وتملأ من كتابه عدة صفحات لا سيا عندما يويد مدح الحكام والأمراء وبعض الشخصيات ، او عندما يويد ان يطنب في وصف حادثة من الحوادث ، فقد تجنبتها وتجنبت بعض ما ليس في ترجمته من فائدة ، وفعلت ذلك لدفع ملل القارىء من الاطالة فيا لا طائل ترجمته

واخيراً فلا مناص لي من الثناء على المؤلف لمــــا بذله من جهود في سبيل اخراج هذا السفر الجليل إلى حيز الوجود ، وله الفضل في المعلومات التي سردها ، بأمانة بعدما نجشم الصعاب واستقاها وجمعها من مصادرها .

هذا وما تجدر الاشارة اليه أن المؤلف لم يتطرق الى حوادث السنين ٧٧ و ١١٨٧ ، وكذلك السنين من ٧٩ الى ١١٨١، ومن ١١٨٣ الى ١١٨٥ وذكر حوادث السنين من ١١٨٦ الى ١١٩٦ جملة واحدة، كما ويظهر أن المؤلف كان بنوي أن يردف كتابه بمجلد ثان يتناول فيه سرد الحوادث التي وقعت بعد سنة ١٢٣٧ هـ. إلا أن المنية عاجلته وتوفى الى رحمة الله سنة ١٢٤٠ هـ. فكان كتابه هذا هو المجلد الاول والأخير .

موسی کاظم نورس



#### مقدمة المؤلف

اعتي اللهم على اداء هذه المهمة ، ويسر لي انجازها وانعم علي بباقة من ازهار فيض احسانك .

لقد امرني من لا يود له امر بتأليف هذا الكتاب (١) ليكون تكملة وذيلا لكتاب (كلشن خلفا) فسهل لي يا رب تلبية هذا الامر كما سهلت على ساكن وفات الجنان العالم العبقري المرحوم نظمي زاده مرتضى افندي، مبتدأ بذكر غصن الشجرة الاموية فاتح همدان وأحد الوزراء العظام حسن باشا عليه الرحمة والرضوان ، مع سرد ما قام به سلاطين آل عثمان ( انار الله براهينهم الى آخر الزمان ) من اعمال جسام واثار عظام ومما فعلم الوزراء الذين تقلدوا ازمة الامور في دار الخلافة بغداد من خدمات جليلة ومن شجاعة وقوة شكيمة في مقارعة طغيان الاعاجم والوقوف دون تقدمهم واعتداءاتهم ، ومما وقع من احداث وتقلبات في ايامهم مع ذكر صفاتهم واخلاقهم وتواريخ تعبينهم ووفاتهم احداث وتقلبات في ايامهم مع ذكر صفاتهم واخلاقهم وتواريخ تعبينهم ووفاتهم

١) يقصد الوالي داود باشا

او عزلهم وانفصالهم مقتدياً باسلوب صاحب كتاب كلشن خلف وبلغة جزلة العبادات يفوح منها مسك البيان وعنبر البلاغة بما تضمنته من استعارات واشارات يطرب لها الفصحاء وأولي الابصار من مشاهير البلغاء .

اما ما يتعلق بالحوادث التي جرت في ايام المرحوم حسن باشا، ولا سيا تلك التي وقعت سنة احدى وثلاثين ومائة والف هجرية (على هاجرها الف تحية) فانها مع الاسف تكاد تكون مطبوسة المعالم ومجهوله الحقائق ولم المكن من العثور على تفاصيلها ووقائعها بصورة دقيقة وواضحة بالرغم من الجهود التي بذلتها في البحث عنها.

ولذلك سأتناول سرد الحوادث والوقائع من سنة ١٩٣٧ هـ مع ذكر تولوبيخ تعيين وانفصال الولاة العظام الذين تولوا الحكم في بغداد الزوراء ومدة حكم كل واحد منهم ومساحدث من الوقائع في ايامهم شيئاً فشيئاً وبصورة مفصلة ( بعضاً عربي العبارة وبعضاً فارسي وتركي اللهجة ) مستعيناً بما عثرت عليه من النسخ لدى بعض الشخصيات التي يعتمد عليها وتلك التي تناولت بالبعث وقائع الوزواء لمدة سنتين او ثلاث وبعضها لمدة عشرين او اربعين سنة ولم اكتف بذلك بل رحت ابحث في السجلات الرسمية واقابلها معها واستطعت تحري بذلك بل رحت ابحث في السجلات الرسمية واقابلها معها واستطعت تحري الاخبار التي يركن الى صحتها من أقواه الاشخاص الذين واكبوا اصحابها من الوزداء الذين لم يتيسر لهم تدوين ما قاموا به من اعمال لسب مشاغلهم ، وقد رتبتها بحسب وقائعها بعد التثبت منها .

اما مسا يخص وقبائع سنة ١٢٣٦ هـ على عهد حكم والي بغداد والبصرة وشهرزور داود باشا الذي بلغ منزلة من الرفعة والسبو لم يبلغها سواه ( وهنا اطنب المؤلف وبالغ في مدح هذا الوالي نظهماً ونثراً ) فقد تناولتها ولم ازل اتناولها بالتفصيل والتعليل متدرجاً بالأهم فالأهم ، وقد يسر الله لي ان اتناول هذه الحوادث كما اسلفت ابتداءً منذ زمن اواخر ايام المرحوم حسن باشا ورتبت هذه الحوادث على نسق كتاب كلشن خلفا .

وقد ورد في الاثر: اذا اراد الله امراً هيا اسبابه . وقد تهيأت لي مجمد الله هذه الاسباب برغم عجزي وتقصيري ، واستطعت الله اكون عند حسن ظل الذي دعاني لهذه الحدمة التي قاسبت من جراء تحري المعلومات والحوادث وتحقيلها والتأكد من صعتها من الاتعاب والارهاق ما الله به عليم ، وقد اسميته دوحة الوزراء ومن الله التوفيق والاعتصام (۱).

١) لقد افتتح المؤلف هذه المقدمة بالدعاء واختتمها ايضاً بالدعاء في الابيات الآتية :

اثا رمی بی زلك بشا ایله یا رب كازا رمی بی آب وهوا ایله یا رب ایندم هوسی غرسی درخت اثار بودوحه می بی برك نوا ایله یا رب



والاضطرابات والفان والثورات في البلاد الايرانية والاففانية ، وفي بلدة قندهار خصوصاً واصفهان على الاخص ، وكذلك تناولت الاختلافات والمنازعات المذهبية التي خرجت بهم عن الطريقة السبحاء وادت الى ارتكاب المعاصي والشرور والتحلل من الاوامر والنواهي ، الامر الذي بعد من الامارات الدالة على قرب اضحلال وزوال الدولة الايرانية ، ففي تلك الاثناء برز شخص مصلح في الافغان يسمى أويس الافغاني ، التف حوله جمع غفير هجم بهم على حاكم قندهار المسمى يسمى أويس الافغاني ، التف حوله جمع غفير هجم بهم على حاكم قندهار المسمى كركين خان وهو كرجي الاصل فقتله واستولى على الديار وراح بحكمها أرتباب الدولة العثانية وشكوكها وحملها على مراقبة حركات الموما اليه واتجاهاته ارتباب الدولة العثانية وشكوكها وحملها على مراقبة حركات الموما اليه واتجاهاته واتخاذ الحيطة والحذر منه ، وصدرت الاوامر الى والي بغداد حسن باشا بان يكون على اهبة الاستعداد وان يقوم بتجديد وتقوية الاسوار والحصون والخنادق .

ثم توفي أويس الافغاني والحلفه مير محمود الذي هجم بعساكره على مدينة أصفهان فعاصرها ثم احتلها والمحذ الشاه حسين اسيراً .

ولما رأى والي بغداد تقدم هذا الرجل في زحفه وما قام به من اعمال وجه اليه كتاباً يسبر به غوره ويستوضحه نواياه وما يقصده من هذه التحركات، فكان جو اللير محمود انه رأى من واجبه الديني وحميته الاسلامية ان يطهر البلاه من الكفرة الفسقة الذين عسائوا في الارض فساداً وانه على الشريعة الاسلامية السيحاء وليست له اطاع واغراض أخر ، كما وانه من الموالين للدولة العمانية ويستمد منها العون لشد ازره في سبيل المحافظة على شعائر الدين الاسلامي واذالة الكفر والفسوق من بين المسلمين .

وقد وجه هذه الرسالة التي اطنب بهـــا في مدح الدولة العنهانية بيد سفيره الحاص المدءو محمد صادق خـــان ، وهذا الاخير حث والي بغداد ورغبه في

مساعدة المير الموما اليه وتقويته ليتمكن من الاستيلاء على البلاد الايرانية كلهـــاً لتكون حليفة مخلصة للدولة العلية . وقد كتب الوالي بكل ذلك الى الجهات العلما في الاستانة لترى رأيها .

وفي سنة خمس وثلاثين ومائة والف اصدر مفتي الانام وشيخ الاسلام العارف بالله الشيخ عبد الله مفتي القسطنطينية فتوى بالجهاد وانقاذ البلاد الايرانية من الفوضى ومحاربة الروافض وازالة البدع منها وشد ازر المير محمود في جهاده ومناصرة اتباعه وعساكره.

وكانت خلاصة هذه الفترى هي انه لما كان الروافض المقيمون في ايران منذ عهد اسماعيل الصفوي قد عانوا في الارض الفساد واعلنوا سب الصحابة الحكرام الم بحر وعمر وعنمان و كفروهم كلهم باستثناء علي ، وقذفوا الصديقة عسائشة وابتعثوا مذاهب الزنادقة بمن سبقوهم وتأولوا الآيات القرآنية بجسب ميولهم وقاموا بمقاتلة من ينتسب الى اهل السنة والجماعة واباحوا نسائهم وفعلوا غير ذلك من الاعمال المنكرة فان بلادهم تعتبر دياد حرب وتطبق عليهم احكام الشريعة فيا مجتص بالمرتدين وتجب محادبتهم وتطبير البلاد منهم .

وقد استحصل شيخ الاسلام فتويين اخريين من علماء الدين بهذا الصدد ، وبناء على هذه الفتاوى والتعليات التي وردت على الوزير والي بغداد فقد استعد الموسسا اليه للحرب والهجوم على البلاد الايرانية وساد بجيش جرار نحو بلدة كرمنشاه فاحتلها دون عناء لان امراءها ووجهاءها اعلنوا الاستسلام والحضوع وقدموا للوالي مفاتيح البلدة .

وبعد استتباب الأمن فيها انجه نحو همدان واحتلها ايضاً كما واحتل ما يحيط بها من المدن وكذلك احتل لارستان وصاوق بولاق وامر جنوده بعدم التعرض للشيوخ والنساء والاطفال ولا للذين يظهرون الحضوع والطاعة والاستسلام متقيداً بالآية الكريمة ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ) .

وقد شمل الجميع برعايته وهمايته قائلًا لهم ان اظهرتم الطاعة لله والسلطات ونبدتم الكفر والفسوق والسب فان لكم ما لنا وعليكم ما علينا وان اموالكم واعراضكم وانفسكم في امن واطمئنان، والا فنحن بما لدينا من اوامر بادشاهية، وجموش جرارة قوية ، سنحادبكم ونقضي عليكم كما لو كنتم كفاراً مشركين، فكان جوابهم الحضوع والامتثال والطاعة والاستسلام.

وقد اتى بالذين لا يركن اليهم ولا يؤمن جانبهم واسكنهم تحت الحراسة والمراقبة الشديدة حوالي بلدة كرمنشاه وكتب الى مير محمود الافغان في اصفان بعلمه مما فعل .

ثم حــال الشتاء والامطار ووعورة الطرق واجتياذ الجبال دون مواصلة الزحف والتقدم وظل بمكانه حتى انقضاء فصل الشتاء .

ولما حل فصل الربيع اختارت الدولة العليا الوزير الموقر حسن باشا للقيادة العلما الم على الجيوش الزاحقة نحو ايران وقد اوعزت الى المشير كوبرولو زاده عبد الله باشا ان يتخذ طريقه من وان بجيشه الزاحف نحو تبريز واذربايجان .

ولما وصل الوزير حسن باشا قرب كرمنشاه وضرب خيامه حواليها ما لبث قليلًا حتى وافته المنية ، فقام امراء جيشه بتغسيله وتحنيطه وتحفينه وتجهيزه الى بغداد حيث دفن بجوار الامام أبي حنيفة، وكتبوا بذلك الى السلطان مرشحين ابنه القيادة مكان ابيه الراحل فأجيب اقتراحهم ، وفعلًا صدرت الاوامر بتعيين الوزير بن الوزير احمد باشا الذي كان في البصرة حينذاك قيائداً عاماً ووالياً على بغداد .

وقد قيل في رئاء الراحل هذه الأبيات ننقلها نصاً :

وغيب منه في الثرى نيّر الهدى فغارت ذكاء الدين وانكسف البدر ومات الندى فلترثه ألسن الثنا وليث الوغى فلتبكه البيض والسمر

وحق المعـالي ان تشق جيوبها عليه وتنعــــاه المكارم والفخر فـــلا تحسبن الدهر اهلك شخصه ولكنه في موته هلك الدهر

#### ذكر مآثر واعمال الوزير بن الوزير احمد باشا

بالنظر لاخلاص الوزير وتفانيه في خدمة الدولة العلية ، فقد انعمت عليه بعدة اوسمة ووسعت رقعة حكمه بجيث تناولت ولاية قونية ، وحلب الشهباء، والبصرة ، بالاضافة الى ولاية بغداد .

وعندما تلقى الفرمان بتعيينه والياً على بغداد وقائداً عاماً للجيش الزاحف على ايران ، اودع ادارة البصرة الى من يقوم بمكانه وهو عبد الرحمن باشا وتوجه الى بغداد ومنها الى كرمنشاه لتولي قيادة الجيش ولتنفيذ المهمة المنوطة به بدلاً من أبيه الراحل .

وحال اقترابه من كرمنشاه خرج امراء الجيش لاستقباله وقدموا له الطاعة والولاء ، وبعد استراحة قصيرة واصل سفره الى همدان واحاطت جنوده بقلعتها وضيقوا الخناق على حاميتها ، وبعد مناوشات وحروب تمكن من احتلالها . وتمكن من دحر الاعداء الذين اصطدم بهم .

وقد كانت تلفيّات الاعداء حسب ما رواه الرواة الذين شهدوا الموقعة جسيمة جداً ، رغم كل ما كان لديهم من اموال وعتاد . ونظراً لما جبل عليه الوزير من السجايا الكريمة والحصال الحميدة ، فقد منحهم الامان ورفع عنهم السيف واعاد اليهم الاطمئنان ثم شرع بتعمير الامكنة التي دمرتها الحرب . وبعد استراحة قصيرة قام باحتلال ما جاور همدان من الامكنة والمدن مثل

منقور ، وكرند ، وبروجرد ، ونهاوند ، وتوسركان ، والمواقع الآخر التي استولى عليها ، بعضها عنوة وبعضها صلحاً .

وبالنظر لما وقع من الحوادث في اواخر سنة ١١٣٥ وانتقال حسين باشا الى دار البقياء ولنشوب ثوره محلية من قبل قسم من عشائر العراق ، فقد اقتضت المصلحة بالعودة الى بغداد فعاد .

#### غزوة بني جميل

عند وصول احمد باشا الى بغداد ، وقبل ان يأخذ قسطاً من الراحة توجه فرراً نحو عثيرة بني جميل وهجم عليهم . وبعد مناوشات واصطدامات تضعضعت صفوفهم ولم يتمكنوا من الصمود بوجهه ، ووقع بهم قتلا واسراً وتشريداً وشتت شملهم ، واستولى على اموالهم وعاد الى بغداد . ولم يقع من الحوادث خلال السنتين ١١٣٦ و ١١٣٧ ما يستحق الذكر .

#### ذكر وقائع سنة ثمان وثلاثين ومائة والف تجمع بعض العشائر في الكفل وتشتيتهم

اتفقت بعض العشائر في هذه السنة وتحالفت على الثورة وشق عصا الطاعة امثال عشائر شمر ، وبني لام ، وطوائف من عشائر مختلفة ، وراحوا يقطعون الطرق ويتعرضون بأهل المدن متخذبن من بلدة الكفل مقرآ لهم . فما كان من الزير الا أن شمر عن ساعد الجد وساد يجيش جرار نحت جنح الظلام ووصل بالقرب منهم دون ال يشعروا به لانه قطع عنهم اخبار هذه الحملة التي باغتتهم وحاطت بهم من كل جانب ، فلم يروا الا والجنود تهجم عليهم وتسد امامهم نوافذ الهرب ، وكانوا بمن ينطبق عليهم قول الشاعر :

يا راقلاً الليل مسروراً بأوله ان الحوادث قد يطرقن اسحارا

وقد اعتراهم الفزع والذهول من هول الصدمة وصاروا في بلبلة واضطراب وانقلبوا الى حال ينطبق عليها ما جاء في الآية الكريمة (يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وفصيلته التي تؤويه ...) وتدافعوا ما بين فار على وجهه وبين قتيل معفر بالتراب ، واستولى الجيش على كل ما يملكون من سلاح ومال وحطام ، وبعد تشتيتهم عاد الى بغداد.

غير ان هؤلاء المتبردين حينا افاقوا من هول الصدمة لم يمنعهم ما حل بهم بل اخذوا يتجمعون ثانية ، واكثرهم من عشائر شمر . فلما علم الوزير بما اقدموا عليه جرد عليهم سرية من الجند باغتتهم وحاصرتهم ، ولكنهم قابلوا الحملة بالمثل وبعد قتال ومناوشات لاذوا بالفرار تاركين خلفهم اموالهم وعيالهم ، ثم عادت الحملة بعد استتباب الامن وابقياء فصيلة من الجند هناك لحفظ النظام وتعقب فلول المنهزمين الذين ركنوا اخيراً الى الاستسلام ، وتقدم رؤساؤهم طالبين العفو والصفح عما بدر ، وجرياً على قاعدة (عفى الله عما سلف) فقد صدر العقو عنهم وعادت الامور الى مجاريها الطبيعية .

#### ذكر وقائع سنة تسع وثلاثين ومانة والف ترميم مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني

في هذه السنة جرى تعمير وترميم مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني ، وبهذه المناسبة نظم امين الفتوى السيد عبد الله أفندي بيتين من الشعر مؤرخاً ذلك ، الاول قوله :

للمكافياة افصح التاريخ الجزاء بالجنيات قصر وحور والبيت الثاني قوله:

فــــارفع الكفين وادع' قائلًا تاريخها عمو اللهم ربي عمر احمد الحسن

#### سفر احمد باشا نحو ايران

بعد ما استب الامن في ربوع العراق والبلاد التي تحت ادارة الوذيو ، ووادت الاخبار عن وفاة المير محمود بن ويس الافغاني ، وتولى السلطة احد ابناء عمومته المدعو اشرف خان الذي اتخذ اصفهان عاصة لملكه ، وانه قد ركبه الغرور فأعلن الاستقلال والتمرد على الدولة العثانية وبذلك تجددت الفتن والاضطرابات في انحاء ابوان وفي المدن التي سبق ان ألحقت بالدولة العثمانية ، ورأى الوزر ان الضرورة تقضي عليه بوجوب قمع هذه الفتن والضرب على ايدي المفسدين ، فاستعد السفر الى ايران بجيش جرار يزيد على ما كان عليه سابقاً ، وبعد ورود الموافقة من السلطان العثماني غادر بغداد متجهاً نحو ايوان . فلما سمع بذلك اشرف خان استعد لصد هذه الحملة ، وجمع جيوشه واتباعه وتقدم لملاقاة الوذير في مكان يقع بين اصفهان وهمدان .

ولما تقارب الجيشان وانخذ كل منها مواقع للقتال ، التحما وهجم احدهما على الآخر فكانت حرباً ضروساً ابدى فيها العثانيون من البسالة والشجاعة والاقدام ما ادهش الايرانيين الذين اصابهم الذعر والحور وذلزلت بهم الارض وتصدعت صفوفهم وولوا الادبار متجبين نحو اصفهان .

الا الله في هذه الاثناء حدث ما قلب حلاوة النصر الى مرارة ، والفوز الى خدارة ، ذلك ان عشائر الاكراد الذين كانوا مجادبون في صفوف الجيش العثاني قد انحازوا بدون سبب ظاهر وعادوا ادراجهم ، وحذت حذوهم بعض العشائر والطوائف الاخر ، وقسم من الجنود ايضاً .

فلما رأى الوزير ما حدث تعجب واستولى عليه الذهول واخذه الاندهاش ، وتمقى الموت لما اصابه من خذلان ، واضطر الى العودة الى كرمنشاه ، وهناك عرض الحالة على الدولة العلية .

ولقد الخذ العقلاء واهل الرأي يضربون في هذه الفتنــة اخمــاساً بأسداس ،

محاولين تعليل ما حدث ، فمن قائل ان الاجانب بذلوا للاكراد رشوة حملتهم على الحيانة نكاية بالدولة العثانية لمنع توسع رقعتها . ومن قائل ان لسحرة الافغان يدآ في وقوع ما وقع ، ومها يكن فقد اضطر الوزير الى المكوث والتحصن في كرمنشاه بانتظار تعليات الجهة العليا .

#### ذكر وقائع سنة اربعين ومائة والف ورود اوامر الدولة العلية عواصلة القتال

بالنظر لورود الامدادات والتعليات من الدولة العلية ، فقد قدام الوزير بالاستعداد والتهيؤ للحرب . ثم غادر كرمنشاه متجاً نحو اصفهان ، فلما رأى الايرانيون ان لا قبل لهم بمقابلة الجيوش التي يقودها الوزير ، جرت مشاورات ومراسلات كانت نتيجتها المصالحة والكف عن الحرب على ان تبقى كرمنشاه وهمدان وما يليها تحت ادارة الدولة العلية ، وان يبقى اشرف خان حاكماً على البلاد الايرانية وتابعاً لحماية الدولة العثانية ، وقد تم الاتفاق على ذلك وانتهت الحرب وعاد الوزير الى بغداد .

#### ذكر وقائع سنة احدى واربعين ومائة والف ورود هداما من اشرف خان

في هذه السنة أرسل اشرف خـان هدايا ثمينة الى الوزير ويلتمسه ان يقدمها بدوره الى السلطان ، وكائب من جملة هذه الهدايا فيل كبير مز"ين بالاقمشة المرصعة بالاحجار الكريمة ، وقد خرج اهل بغداد للتقرج عليه .

ولما جيء به امام الوزير احنى رأسه ومد خرطومه بشكل يبعث على الاعجاب وذلك تحية للوزير . وقد 'سيرت هذه الهدايا والفيل نحو القسطنطينية عن طريق ديار بكر . ولكن الفيل لم يصمد امام البرد القارص وهو الذي تربى وعاش في الهند ذلك البلد الحار ، وهلك هناك .

#### زواج خديجة خانم من محمد باشا الكتخدا

في هذه السنة جرى عقد نكاح الدرة المصونة الحت الوالي علي محمد باشا ، وبهذه المنسسة السعيدة اقيمت الافراح والمهرجانات بشكل لم يسبق له مثيل .

وفي هذه السنة ايضاً بدر بعض ما يدل على التمرد من عشائر الحويزة ، ولم تردعهم النصائح والارشادات فجرد عليهم حملة قوية ساو بها نحوهم . ومن عناية الباري عز وجل ورعايته ، ان الحملة اثناء سيرها باتت في مكان تكثر فيه الافاعي بدرجة مهولة ومخيفة، ولكنها لم تؤذ احداً من افراد الحملة. وعللوا ذلك بيمن طالع الوزير .

واذا السعادة لاحظتك عيونها فم فالمخاوف كلهن امات

ولما أوصل الحويزة ورأى المتمردون وتوابعهم أن لا مناص لهم من الحضوع والتسليم طلبوا الامان وتعهدوا بدفع كل ما ترتب عليهم من رسوم وضرائب، وقدموا الهدايا وبذلوا منتهى الكرم لضيافة الحملة. وعند ثذ لم يشأ الوذير وهو المجبول على الرحمة والشفقة ، أن يأخذ البريء بالمذنب ، والمحسن بالمسيء ، وعفا عنهم بعدما صادر اسلحتهم ونصب عليهم الشخص المدعو محمد خان أميراً ، ثم لوى عنائه نحو بغداد .

وكذلك حدث في هذه السنة ان عصابة من العصاة وابناء العشائر اخذوا يقطعون الطرق ويتعرضون بالمارة يسلبون ويقتلون ، فتمكن منهم وجاء بهم واعدمهم علناً وانقذ الناس من شرورهم .

#### ذكر وقائع سنة اثنتين واربعين ومائة والف هدوء الاحوال

لم يقع شيء بذكر خلال السنة ، وقد عم فيهــــا الأمن والرخاء وتحسنت فيها الاحوال وانتشر العدل ، واظهر الوزير من الكرم ما لو شهده حاتم الطائي

لحجل وتضاءل ، وشمل عدله الصغير والكبير ، وكان من جراء حرصه على نشر الامن والطمأنينة ان اختفى الاجرام والمجرمون ، واتسعت امام الناس سبل العيش الرغيد وراحوا ينعمون بالسعادة والهناء ، ولم يأل جهداً في تفقد شؤون البلد والاتصال بالعلماء والأمراء ومشاورتهم في كل صغيرة وكبيرة .

#### ذكر وقائع سنة ثلاثة واربعين وماثة والف ظهور طهاسب شاه

في هذه السنة بيناكان الناس في دعة وراحة بال واطبئنان ، وإذا بالاخبار تتوارد من أيوان عن ظهور شخص يسمى طهاسب شاه ، محاولاً استرداد ما فقدته أيوان من بلاد ، وقيامه بالهجوم على كرمنشاه وهمدان حيث حاصرهما مجنوده وحارب حاميتيهما ، وبعد مصادمات استولى علمهما .

ولما وردت أخبساره على الدولة العلية ، أصدر البادشاء أوامره إلى الوزير بوجوب السفر فوراً لتأديب هذا العدو الغادر ودحره . وامتثالاً لهذه الاوامر سافر الوزير بمن معه من العشائر نحو أبران .

وما كاد يبلغ الحدود حتى وردت الاخبار تنعي السلطان العثماني وانتقاله الى دار البقاء ، وقيام السلطان بن السلطان محمود خان بمكانه ، فاضطر الوزير الى التويث في شهرزور بانتظار التعليات الجديدة ، وهذه عبارة المؤلف ندرجها بنصها الحرفي ، كنموذج للانشاء في ذلك الوقت :

« بادشاه غفران مقر وشهربار فردوس مستقر خدیو خلد اشیبان وداور جنت مکان السلطان ابن السلطان السلطان محود خان صبت علیه شآبیب الرحمة والرضوان واسحکن مجبوحة الفرادیس والجنبان حضرتارینك تخت عالی بخت ملحکت وشهرباری وسریر لازم التوقیر سلطنت وتاجیداری اوزره جلوس همایونلری وقوع و تصادف ایلدیکندن اولدقاری منزلده مکث و توقف و دوبار همایونلری و توقب ایلیلوی بابنده و زیر شار الیهنه فرمان بادشاهر شرفسرسان

ساحة ورود اولوب امتثالاً للامر العـالي شهرزورده نصب خيام ارام وقرار وتكرار صدور فرمان بادشاهيه ترقب وانتظار أيلديار ه.

### ذكر وقائع سنة اربعة واربعين ومائة والف حجوم الوزير على إيران وتقدمه حتى همدان واندحار طهاسب

مكث الوزير المشار اليه على الحدود في منطقة شهرزور حوالي الثلاثة أشهر وردت بعدها التعليات القاضية بوجوب متابعة السفر نحو ايران .

فتوجه حتى وصل اطراف كرمنشاه ، ولما علمت حامية كرمنشاه عقدم الوزير وجيشه المنصور ورأوا ان من العبث مقاومته وصده ، ارسلوا اليه من يعلمه بالاحتسلام وبطلب الامان ، فوافق الوزير ودخل البلدة دخول الفاتحين حيث اراح فيها جنده بضعة ايام ثم تابع تقدمه نحو همدان حتى اذا مسا قاربها وجد العصاة قد تحصنوا في قلعتها بشكل يفوق ما فعلوه في المرة الاولى ، وقد ملت بالهساكر والذخائر وأصروا على الحرب .

كا وأن الشاه طهاسبكان قد عسكر في مكان يبعد ثلاثة فراسخ عن القلعة وراح مجرض الاكراد على التمرد ويستميلهم بشتى المغربات لينحازوا الى جانبه فاتبعه منهم خلق كبير . وقد رأى الوزير أن يبدأ بالقلعة أولاً ، فحاصرها واحاط بها من كل جانب ليمنع الهروب منها أو جلب الامدادات اليها ، ولما فعل ذلك توجه لمقابلة شاه طهاسب ، والتحم الجيشان في حرب ضروس ، وبعد هجمات صادقة وضرب يشيب له الوليد ، تزعزع جيش الشاه ثم ولى الادبار نحو قرون و كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة .

وبعد هذه الهزيمة المنكرة ، اعلن قسم من اتباع محمد بلوج خان انحيادهم الى جانب الجيش العثماني واستعدادهم لمناصرته، وكانت نتيجة هذه المعركة ثلاثائة شهيد وخمسائة جريح . اما الاعداء فقد خسروا حوالي العشرين الغاً بين قتيل

وجريح واسير ، وكانت الغنائم ٣٣ قطعة مدفع من مدافع الهاون ، وعدد لا يجصى من العتاد والبنادق والحيم والذخائر .

وبعد انتهاء المعركة لوى الجيش عنسانه نحو قلعة همدان وعسكر حواليها واخذ يصليها ناراً حامية من مدافعه باستبرار ، فما كان من حماتها الا ان اخذوا يتسللون منها افراداً وجماعات لاجئين الى الجيش ، ثم استسلموا جميعاً وأعلنوا الخضوع وتم فتح القلعة والاستيلاء عليها وعلى ما فيها من ذخائر وأسلحة ومغانم ، ثم التخذت قصراً ومعسكراً ، وأقيمت الصلاة في مسجدها وارتفعت الاكف بالدعاء للبادشاء العثماني ، ومن هناك كتب الوزير الى الدولة العلية يعلمها بتفاصيل ما حدث ، فأرسل اليه الحليقة خلعة ووساماً وهدايا ثمينة ورسالة خاصة يشكره فيها على جهوده ، وقد حمل كل ذلك عبدي باشا زاده عطا بيك وسلمها الوزير باحتفال مهيب تقديراً لبسالته وخدماته .

وقد تناولت هذه الرسالة او الفرمان الاشادة بالاعمال التي قام بها الوذير وتناولت ايضاً مدح بعضالوزراء والامراء الآخرين مثل مصطفى باشا ، وحسين باشا ، والمرميران فر مرعش ابرهم باشا ، ومتصرف كنفري سلم باشا ، ومتصرف الموصل السابق عبد الجليل باشا زاده ، حسين باشا ، لما بذلوه من جهود جبارة وخدمات جليلة للدولة العلمية ، وفي آخرها تفويض للوزير بجمكم وادارة البلاد التي استولى عليها بما يراه من الحكمة والمصلحة العامة .

#### طلب شاه طهاسب الصلح

بعدما ولى طهاسب شاه الادبار بفلول عساكره المندحرة ، اخذ الوزير يلاحقه ويجمع به ويقض مضاجعه ويتبعه من مكان إلى مكان حتى اضطر آخر الامر الى التفكير في طلب الصلح ، وذلك عندما رأى وهو في صحارى قم وكاشان أن متصرف اماسيه سلم باشا وتحت امرته ثمانية آلاف فارس قد اخذ طريقه نحو ايران وراح يستولي على ما يصادفه من قرى ومواقع وبلاد ، ثم

هناك ايضاً الجيش الذي تحرك من ماردين بقيادة صادق آغا واقترابه من بلدة اصفان بعدما احتل الأمكنة التي مر بها بالاضافة الى الحوف الذي استحوذ عليه من سرعة تقدم هذه الجيوش من امكنة مختلفة وملاحقته من مكان الى مكان، واخيراً وبعد هروبه من ولاية قم لجأ الى طهران، وهناك عقد مجلساً مع اتباعه ومثاوريه، وبعد الاخذ والرد تقدم بطلب الصلح بحكتاب ارسله مع احد الوجهاء، وهو المدعو محمد باقر خان وبصحبته احد رجال الدولة الصفوية المدعو قوبر يحي باش محمد رضا قلى خان.

وبعد عرض الامر على الدولة العلية تم الاتفاق على الصلح بشرط ان تكون المدن والأمكنة التي استولى عليها الجيش العثاني تابعة للدولة العثانية ، وبعد الموفقة والمام مراسم المصالحة عاد الوزير الى بغداد .

#### ذكر وقائع سنة خسة واربعين ومائة والف زواج عادلة خانم من الكتخدا سليان باشا

لم يقع في هذه السنة ما يعكر صفو الامن ، وكانت سنة رخاء وبين ، وتم فيها عقد نكاح عادلة خانم من الكتفدا سليات باشا ، وبذلك عمت الافراح والمهرجانات جميع المدن . ولما لم يبق للوزير ما يشغله فقد اشتاقت نفسه الى الحروج للصيد والنزهة وعبر شطر الجانب الشاني ، وداح يتجول حول منطقة عكر كوف فصادفه في طريقه اسد ضخم ما عتم ان هجم عليه وكاد يفترسه لولا شجاعة الوزير وقوة جنانه وثباته ، اذ قابله بسيفه منفرداً بينا فر اتباعه وخدمه وتركوه وحيداً .

وبعد مصاولات وهجمات قضى على الاسد ، وعندئذ عادوا وهم في ذهول واندهاش من ثبات الوزير وقوته وشدة مراسه ، ثم اندفع الخدم يسلخون جلد الاسد ويملأونه تبنأ وجلبوه إلى بغداد .

وفي نهاية السنة المذكورة وأوائل سنة سنة واربعين ومائة وألف اخذت الاخبار المزعجة ترشح من ايران وما يفعله امراء ايران من تجمّعات وتحشّدات وقيام اعتاد دولة شاه طهاسب المدعو نادر خان بالتمرد والعصيان واظهار عدم رضائه عما فعله الشاه من الموافقة على الصلح ، واخذ زمام الامور بيده وراح يهجم على المدن الافغانية ومجتلها بلدة بلدة ، ثم استال عشائر الاكراد ورؤساءهم وجذبهم نحوه وآخذ يهجم بهم على مازندران وخوارزم وخراسان .

وكذلك اتفق مع فتح علي خـان التركماني وضه اليه ثم ألحقه بجيشه وهجم على بلدة مشهد وطرد حاكمها محمود سبستاني ثم اعدمه .

ان هذا النادر الغادر كان اسمه نادر على ثم طهاسب قلي خان، ثم خلع الشاه وأنزله من الحكم وجلس بمكانه، واندفع يسترد المدن من أيدي غاصبها ويطهرها من الحكام الافغاث ويستعد للهجوم على بغداد والديار العثانية ، وقد كتب الوزير بكل ذلك الى الدولة العلية يطلب منها الامدادات ليقابل هذا السيل الجارف من العساكر الايرانية .

وخلال هذه الفترة استولى الشاه الجديد على البلاد الافغانية واخذ يصول ويجول شمالاً وجنوباً ، شرقاً وغرباً ، وقد شرد السكان القياطنين حوالي قلعة هرات من دورهم البالغة تسعة عشر ألف دار وأسكنها عشائر العراق (سلطان أباد) واذربايجان، وأعلن الحرب على الدولة العثانية لأخذ الثار ولاستوداد المدن التي استولت عليها ، وخرج من اصفهان بجيوشه ومعداته والعشائر التي تحالفت معه واتجه نحو كرمنشاه فاستولى عليها بسهولة لأن حاميتها لم تقو على الصعود بوجه هذا البحر الزاخر من الجيوش والعساكر ثم تحرك نحو بغداد .

وفي هذه الاثناء شرعت الدولة العثانية بجمع بعض الوحدات والقوات من هنا وهناك وسيرتها الى جهة العراق بقيادة الوزراء قره مصطفى باشا وجمال زاده الحمد على باشا .

أمـا نادر الغادر فقد استمر في تقدمه وزحفه حتى بلغ الاعظمية واتخـــذ له

مواقع القتال واخدت المواقع تتجاوب بين الطرفين ، ولما رأى نادر شاه ان جنوده قد عسكروا في متناول مرمى المدافع العثانية ابتعد بهم حوالي النصف ساعة واشتدت الحرب بين الجانبين وارسل الوذير قوة كبيرة الى الجانب الثاني لمنع يحكين العدو من الدنو ، وكتب الى الدولة العلية يعلما تفاصل الحالة ووصل الاعداء إلى ضواحي بغداد مؤكداً ضرورة امداده لصد العدو، وراح يقدي معنويات جنوده المثبات والاستاتة في الدفاع ريبًا تأتي الامدادات، ولكن رمن أين بؤتى بالترياق الملسوع ومن اين بتأتى السليم الهجوع) وفي هذه الاثناء تواردت الاخبار عن هجوم الجيوش الايوانية على تكريت والعبور الى الجانب تواردت الاخبار عن هجوم الجيوش الايوانية على تكريت والعبور الى الجانب ودينهم ودارت بينهما حرب ضروس تمكن اخيراً من دحر الاعداء ، ولكنهم عادواً والتحموا ثانية وأبدى كل منهما من الضراوة ما أثار الاعجاب ، وبسبب عادواً والتحموا ثانية وأبدى كل منهما من الضراوة ما أثار الاعجاب ، وبسبب وعادوا من حيث أنوا .

ولكنهم من الجهة الثانية قد ضيقوا الخناق على بغداد واطرافها وأحاطوا بها احاطة السوار بالمصم ، وكانت الهجهات تتوالى من الجهتين والنصر والغلبة يتعادلان بين الاثنين وقد فر سكان الضواحي نحو بغداد للاحتاء ،

وكانت الجسور والسفن لا تكاد تكفي لنقلهم من جانب الى جانب ، ومن جراء الازدحام هلك خلق كثير من الناس بما فيهم الشيوخ والعجائز والاطفال .

وكانت الامدادات تتوارد على الايرانيين دون انقطاع بينا الجيوش العثانية المبحث في موقف حرج لنقص العتاد والارزاق. ثم كانت مجاعة دفعت بهم الى أكل لحوم الحيل والبغال وحتى الكلاب والقطط وامتصاص دمائها ومضغ جلودها فنشأت من جراء ذلك الامراض وانتشرت الاوبئة تحصد النفوس بصورة هائلة ، فياما باعت العذارى انفسهن برغيف خبز من شعير ، وقد بلغت الحالة كما يصفها الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبدالله السويدي انه اثناء خروجه

من مسجد الشيخ عبد القـــادر الكيلائي بعد أنقضاء صلاة الجمعة متجهاً نحو منزله ، شاهد في طريقه امرأة ذات جمال منكبة على جيفة حمار وبيدها سكين تقطع من لحمها وتضعه في حجرها .

ولما سألها عن الاسباب ، قالت انها منذ خسة ايام لم يدخل جوفها شيء عدا الماء . ثم شاهد بعض الاكراد في الازقة يصطادون الكلاب ويأكلونها ، وذات يوم هجم بعضهم على طعام الوزير اثناء نقله اليه ونهبوه ، وكان يشاهدهم ولم يغضب لما فعلوا وانما استعبر واغرورقت عيناه رحمة بهم وبكى لحالتهم .

وبرغم ما بلغت اليه الحالة ، فان الجنود الغيارى لم تفتر عزيتهم عن الدفاع ومقابلة الاعداء، وكانت قذائف مدافع الاعداء تمر من جانب الوزير يمنة ويسرة فلا بأبه لها ، وكانت تذاع من وقت لآخر وبايعاز منه ، اخبار تفيد وصول الامدادات او اقترابها من البلدة ، وذلك لشد عزيمة الجنود وتقوية معنوباتهم . ولما لم يروا شيئاً من ذلك الحذ يعود اليهم فتورهم ، ويتطرق الياس الى قلوبهم، ويكادون يتمردون على امرائهم لولا ما بلغهم من وجود مخابرة مع الايرانيين لعقد هدنة او صلع .

وفي هذه الاثناء ورد كتاب مفتي الجيوش الايرانية الى علماء بغداد ، يقول لهم فيه :

واننا علمنا ما وصلت اليه الحالة بكم، وعلمنا انكم تنقصكم الاقوات والعساكر والعتاد ، وان الناس قد اهلكتهم المجاعة ، فأنتم وحدكم المسؤولون عنهم عند الله . قولوا لأحمد باشا ان لا يلقي الناس الى التهلكة عبثاً ، وان يستسلم فان ذلك اولى له من الدمار التام » .

فلما بلغ الباشا ذلك اجابهم بأنهم على ضلال لأنه وجيوشه وسكان البلاد ، كلهم بفضل الله على احسن حال ، ولا اثر للمجاعة بينهم ، واذا كان قد بلغكم وفيات البعض فان ذلك لأسباب طبيعية كالمرض مثلًا ، وان لدينا من العتاد والجيوش اضعاف ما كان عليه سابقاً ، ولم يكن توقفنا عن مناوشتكم في بعض

الايام دون علة أو حكمة ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

الما بلغهم الكتاب لجأوا الى حيلة اخرى ، وهي انهم ارسلوا وفداً من قبلهم مهمة الظاهرة المذاكرة في الصلح، بينا الغرض من ارسال هذا الوفد هوالتجسس ومعرفة أحوال البلد والجنود والعتاد ومعنويات الاهلين، فاتخذ الباشا الاجراءات التي نجعل الوفد يعتقد خلاف ما كانوا يأملون ، ووضع اكداس الارزاق والاعتدة والكثير من الفصائل العسكرية في طريقه ، وتنادوا على الحبز ، ان سعر الرغيف ادبعة فلوس مع انه لا مجصل بأقل من قطعة ذهبية .

وقد عمل للوفد مادبة عظيمة بجيث جعلت افراده يتعجبون ويندهشون منها ، وجزموا ان ما بلغهم من المجاعة بين سكان بغداد لا اصل لها مطلقاً .

ما ما يتعلق بمفاوضات الصلح، فقد اجابهم الوالي اليه، وعادوا الى رؤسائهم حيث اعلموهم بكل ما رأوا وبكل ما سمعوا، فمالوا عندئذ الى الصلح بصورة حقيقة وانطلت عليهم هذه الحدعة، وطلبوا ارسال بعض الشخصيات البارزة المتفاوض في شروط الصلح، فأرسل الوالي اليهم محمد باشا وذقرى بغداد راغب افندي ، فاستقبلا بكل حفاوة واكرام ولاطفها القائد الاعلى وهو نادر شاه، بكلمات لينة تخللها بعض النكات، وبما قاله لهما اثناء الحديث ان عذوبة هواء بغداد وماءها وخصب تربتها حمله على ان يأتي ببذور البطيخ ويزرعها هنا، ويود ان يقدم منها إلى احمد باشا.

مثل هذا وغيره من الاحاديث المسلية ، في ابل الوفد وجعله يطمأن اليه ، ولكنه لحيا دنى الليل جلبها اليه واخبرهما انه اطلع على حقائق الاحوال من الجوسيس ، وعلم ان لا صحة لورود الامدادات العسكرية من الدولة العلية ، وان البلد في حالة يرثى لها، ونهور عليها وعاملهما معاملة قاسية ، بعكس معاملته لها في بداية الامر ، وبما قاله لهما ، انه لم يقصد بغداد فقط وعلى احمد باشا ان يسلما فوراً ، وهكذا اعادهما حيث اخبرا الباشا بما وقع . فقال هيهات هيهات لمن اسلم بغداد ولو قطعوني ارباً ارباً . ثم راح يحرض الجيوش ويقوي من لن اسلم بغداد ولو قطعوني ارباً ارباً . ثم راح يحرض الجيوش ويقوي من

عزيمتها ويوري نار الحماسة فيها ، ويدفعها إلى الاستاتة في الدفاع ، ويأمرها بفشع النار على اعدائها ، وهكذا تجدد القتال بين الطرفين ، وعم اليئس بين الاهلين واشتدت المجاعة اكثر بما كانت عليه . فكنت ترى جثث الذين يموتون جوعناً ملقاة على الطريق ، وقد تساوى الاغنياء والفقراء في هذا البلاء ، وكانوا يرجحون الموت على هذه الحياة ، وفوضوا أمرهم الى الله ، واتفقوا كلهم على ان يجموا على الاعداء هجوم المستميت ، وان يختاروا الهلاك في ميدان الشرف بدلاً من الموت على الفراش .

#### وصول مدد تحت قيادة عثمان باشا الاعرج

بينا كان الناس على هذه الحالة وعلى تصبيمهم على الموت في سوح القتال ، اذ تواترت الاخبار والبشائر بوصول امدادات الدولة العلية مصداقاً للكلام المأثور و اذا ضاق الامر اتسع ، ، فانتعشت النفوس ، وعمّت الافراح ، وتشددت العزائم ، وتنادوا الى الكفاح والقتال . ولكن الجواسيس نقلت هذه الاخبار الى الاعداء الذين بعدما تأكدوا من صحة اقتراب المدد وعلموا بالمكان الذي عسكروا فيه ، صدرت الاوامر الى جنودهم بتشديد الحصار على بغداد وضربها بالمدافع بصورة مستمرة لاخفاء ما اضمروه ، ثم سيروا قوة كبيرة نحو الجيوش القادمة ومباغتها والقضاء عليها قبل وصولها الى بغداد .

وكانت تلك العساكر مطمئنة البال ، ومتفرقة هنا وهناك ، وبدون علم او انذار هجم عليهم الاعداء وأحاطوا بهم من كل مكان، فاعتراهم الذعر وارتبكوا واختل سلك نظامهم وكاد الاعداء يستولون عليهم لولا ان تداركوا أمرهم وعاد اليهم ثباتهم وروعهم ، فتنادوا وتجمعوا واصطدموا بالاعداء وأخذهم الحماس فراحوا يضربون العدو ويقاتلونه بكل ما لديهم من قوة وعتاد ، وتمكنوا من فك طوق الحصاد وزحزحة العدو وأخذوا المبادأة بأيديهم وراحوا يضربون العدو بكل ضراوة وقساوة وكادوا يفنونه عن بكرة ابيه لولا انه لاذ بالفراد،

فتعقوه وساروا في اثر البقية الباقية منه، وعندئذ قام الباشا بعدما علم بما حدث بالهجوم على العدو المقابل ، فلم ير هذا العدو الجبار مندوحة من الفرار ، وترك خلفه جميع معداته فكانت غنيمة باردة للجبوش العثانية ، وهكذا انفك الحصاد عن بغداد وأطلقوا سراح الاسرى الذين كانوا بيد الاعداء ، وانقلب الضيق الى سعة ، والاتراح الى أفراح، وهدأت الامور وسارت في مجاريها الطبيعية وكأن لم تكن مجاعة ولا حصار ، ولا هموم ولا احزان .

#### معاودة نادر شاه

ما كادت تمر سبعة اشهر على حصار بغداد وعودة الجيوش الايرانية مدحورة مخذولة حتى تواردت الاخبار بأن الشاه بدأ يجمع صفوفه ويستعد للعودة الى المجوم بجيش لجب منظم ومجهز بأحسن الاسلحة وبأعداد تفوق ما كانت عليه في السابق، في الوقت الذي تفرقت الجيوش العثانية وعادت الى مقراتها المتباعدة اعتقاداً من امرائها وقوادها بأن الجيوش الايرانية لا يمكن ان تقوم لها قائمة بعد تلك الهزيمة الذكراء لمدة طويلة، فلم يتركوا في بغداد الا قوة قليلة تمكن العدو من معرفة مقدارها بواسطة جواسيسه ، وعرف ايضاً الغلاء الفاحش الذي ساد اسواق بغداد ، وسار نحو العراق مستولياً على كل ما يمر به من قرى ومدن ،

وكأن القائد عثمان باشا ما يزال بأطراف كركوك في طريق عودته ، فلما علم افتراب الجيوش الايرانية اضطر الى التوقف ومقابلتها ، برغم ما عليه من الضعف والتعب وقلة المؤن والعتاد ، وهناك ادركته الشهادة وتغلب الايرانيون على من معه من القوات وانفسح الطريق عندئذ امامهم للهجوم على بغداد . ولما علم لوزير بافترابهم فوض أمره الى الله وقال حسبنا الله ونعم الوكيل ، واخذ يستعد ويجمع شمل القوات التي تحت يده ، ويقسمهم على القسلاع والحصوت والنفور ، وأرسل عياله الى البصرة عن طريق النهر ، ثم اصدر تعلياته بالسماح للعجزة وللذبن لا يقووت على تحمل الحصار بالحروج من البلد والتفرق في

الضواحي، بالاضافة الى العدد الكثير الذي هرب خوفاً من العدو ومن الجاعة. ولما كانت الجيوش الايرانية تقترب من بغداد فقد ظفرت بهؤلاء الفارين وقتلت بعضهم وأسرت البعض الآخر.

وهكذا عاد الحصار كما كان سابقاً وعادت الضائقة ، ولكن الله في هذه المرة قد لطف بعباده ولم تطل مدة الحصار ، اذ تقدم الشاه بطلب الصلح على شرط ان تعاد اليه المدافع والاعتدة التي استولى عليها الجيش العثماني في قلعة همدان ، وقد تبين ان سبب هذه الرغبة الملحة في طلب الصلح قبل التصادم كانت من جراء ورود الاخبار الى الشاه بتمرد بلوج خان واعلانه العصيان وعاولته الاستيلاء على الحكم .

ومهما يكن فقد وافق الوزير على الصلح ، وعندئذ اخذت الجيوش الايرانية بالقفول ، غير ان العشائر القاطنين في البادية كانوا على عادتهم يتربصون بالجيشين للانقضاض على من تدور عليه الدائرة، وقد سبق لهم ان قاموا للجيوش الاجنبية بدور الادلاء والجواسيس بحيث أطلعوهم على كل صغيرة وكبيرة ، وكانوا حال مقدم الجيوش الايرانية قد التفوا حولها واظهروا لها الطاعة والحضوع ، وأعلنوا الحيانة والتبرد ، واخذوا ينقلون اليها الاخبار يومياً ، وكانوا بتصرفاتهم هذه الشد على البلاد من الاعداء .

فلما تم الصلع وعاد الايرانيون ، جرّد عليهم الوذير حملة قوية بقيادة محمد باشا ، فبدأ الموما اليه بعشيرة شمر ، ولما اقترب من مخياتهم وقفوا في طريقه واستعدوا لمقاتلته، فالتحم بهم وأصلاهم ناراً حامية وانتصر عليهم بعدما قتل منهم مقتلة عظيمة وهرب الناجون تاركين وراءهم الاعتدة والذخائر وحتى العوائل.

ثم هجم على عشيرة قشعم وزبيد فشتتهم وقتل خلقاً كثيراً منهم وأسر شيوخ العشيرتين وسيرهم مقيدين إلى بغداد ، وهناك أعلنوا توبتهم امام الوذير الذي نصحهم واشترط عليهم أن لا يعودوا مرة اخرى الى مثل هذه الحيانة ، وبعد تعهدهم بذلك اطلق سراحهم وعفا عنهم وأعاد الامور الى مجاريها الطبيعية.

#### ذَّكر وقائع سنة سبعة واربعين ومائة بعد الألف نقل احمد ماشا وتعيين اسماعيل ماشا

في السنة المذكورة اقتضت حكمة الباري ومصداقاً لقوله تعالى وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من نشاء وتنزع الملك بمن نشاء وتعز من نشاء وتذل من تشاء بيدك الحير انك على كل شيء قدير ، ، ان ينقل هذا الوزير المخلص من بغداد ، فقد ورد فرمان من الدولة العلية يأمر بنقل احمد باشا من ادارة منطقة العراق وتعيينه لمنطقة حلب الشهباء وتعيين اسماعيل باشا بدلاً عنه ، فكان سرور احمد باسا عظيماً بهذا النقل الذي خفف عن كاهله وطأة المسؤوليات الجسام التي كان ينوء بها وجعله يتنفس الصعداء لمقادرته العراق. ولما علمت بعض العشائر الموترة كمت له في الطريق وتصدت لمقاتلته ، فانتصر عليها ودحرها واستولى على ذخائرها وامر بعض رجالها ، وواصل سفره الى الموصل وحط رحاله فيها . ومن هناك التمس من الدولة العلية ان تعفيه من الالتحاق بولاية حلب وان تتوكه حراً ليسترد قسطاً من صحته وراحته ، فوافقت على طلبه (١٠).

وأما الوزير الجديد اسماعيل باشا فانه لجهله بطبيعة البلاد واهلها اتخذ لادارتها عتلف السياسات فلم يتمكن وعجز عن ضبطها ومحافظة امنها واعادة النظام فيها وأودع حكمها الى رؤساء العشائر ، وناهيك بهؤلاء الرؤساء الذبن قضوا اعمادهم في دعي الابل والاغنام في البوادي ولا يعرفون اي نوع من حكم المدن واهل المدن .

ولله أن تتصور بعد ذلك أي فوضى عمت البلاد بسبب هذه الترتببات ،

إلى المؤلف تاريخ هذه الحقبة الهامة من حياة السراق من وجهة النظر العثانية ، فلا بدع الذا رأيناه يتجنى احيانًا على العرب والانتفاضات الثورية العربية ، وقد أبقى المترجم على ذلك حرصاً على نشر هذا التحكتاب بالعربية كما وضعه مؤلفه استكمالاً للفسائدة التاريخية والدقا العلمية باعتباره مرجماً هاماً لدراسة حقبة مجهولة من تاريخ البلاد العربية - الناشر .

هذا ما يتعلق بالسياسة الداخلية ، وأما السياسة الحارجية وما بلغته من أرتباك وانحلال ، فحدث ولا حرج .

# ذكر وقائع سنة ثمانية واربعين ومائة وألف عزل اصماعيل باشا عن منطقة العراق وتعيين الصدر السابق بدله

القد رأت الدولة العلية ان بلاداً كالعراق تقع على الحدود الايرانية ، وفيها من العشائر والبدو والاشقياء ما يستوجب ان يكون حاكمها ذا مراس وحنكة وشجاعة وصرامة ويد قوية وعقل داجع ، لا سيا بعدما بلغها من خور عزيمة اسماعيل باشا وعجزه وانفراط حبل النظام من ادارته ، وعليه فقد اصدرت فرماناً بعزل الموما اليه وجلبه الى الاستانة . وبالنظر لما يتمتع به الصدر السابق محد باشا من المقدرة والصفات الحميدة فقد عهدت اليه ادارة منطقة العراق ، فساد اليها وتولى الامر فيها .

## نقض نادر شاه لعهده وعاولته غزو ارضروم

كانت الدولة العلية قد عهدت الى احمد باشا بأن يكون قائداً عاماً للقوات العسكرية المرابطة في منطقته ، وكان الاتفاق يقضي على نادر شاه ان لا يتعرض للحدود العثانية .

ولكن الاخبار وردت من ايران بأن الشاه نادر عزم على المجوم على الرضروم وضها الى بملكته ، فأسرعت الدولة العثانية بحشد قوات كبيرة وتجهيزها وسوقها نحو الحدود ، وأوعزت الى احمد باشا بأن مختبر نوايا نادر شاه ويقف له بالمرصاد ويقاتله ان اقتضى الاس ، وفوضت اليه معالجة الموقف بما يتطلبه من حزم ودراية ، وجعلت هذه القوات الجديدة ايضاً تحت ادارته .

ولقد قام الوزير المومــا اليه بالاستعداد للسفر الى ارضروم ، وقبل وصوله الى الحل الذي عسكر فيه نادر شاه بمسافة ثلاث مراحل رأى الأهلين والسكان

في ذعر وارتباك ، لان قلعة ارضروم وحصونها ليست بالوضع الذي مجول دون تقدم الارانيين الذين اظهروا من الأبهة والفخفخة ما يجعل الراثي البسيط يندهش منهم ويرقعش .

فَأَخُذُ الوَّزِيرِ يَشْجَعُهُم وَيَذُهِبِ عَنْهُمُ الرَّوْعُ وَيَبْعَثُ فَيْهُمْ رَوْحِ الْحَاسُ وَيُؤْكُدُ لهم أنه على يقين من عجز هذه القرات من اجتياح البلاد ، لأنه مارس الحرب معها أثناء حصار بغداد .

وبهذأ أعاد سكينتهم اليهم وطمأنينتهم .

ثم أن الأيرانين قد وصلتهم الاخبار بقدوم الوزير الذي لا يجهلونه على وأس جيش لجب من القوات المتهيئة لمحاربتهم ، فأخذوا يراوغون ويداورون ويعلنون النهم ما زالوا محافظين على العهد ، وانهم أغا يقصدون الذهاب الى الهند والسند . ولأجل تطبين الوزير ارسل الشاه مع احد سفرائه كتاباً يجدد فيه المصالحة ، واخذ هذا السفير يزخرف لأحمد باشا الكلام ويؤكد له أن السلام ضروري للمحافظة على حياة الناس وأرواحهم ، فقابله الوزير بالمثل ، وعادت الجوش الايرانية من حيث اتت ، كما عاد الوزير بمن معه الى مقره وعرض الأمر على الدولة العلية .

## ذكر وقائع سنة تسعة واربعين ومائة وألف عزل محمد ماشا واعادة احمد ماشا الى بغداد

لقد كان ما فعله الوزير مع شاه ايران ، وما توصل اليه من حقن الدماء والمحافظة على النقوس والارواح ، صدى طيب لدى الاوساط والمقامات العليا فأنعمت عليه الدولة العلية بالخلع السنية والهدايا الثمينة لاخلاصه وحسن تدبيره، وأقرته على ما فعله وانعمت عليه بالاوسمة العالية ، وبالوقت نفسه اعادته الى مكانه في بغداد ، وذلك بالنظر لاصابة محمد باشا بمرض داء الفيل الذي أقعده ومنعه من ادارة هذه المنطقة الهامة بما جعلها مجالة من الفوضى لا تطاق ، فكان

لعودة احمد باشا رنة استحسان منقطعة النظير . وكان فور وصوله اليها ان شمّر عن ساعد الجد للقضاء على الانكشارية المفسدين ، وعلى الاشقياء والمتمردين، وأعاد للبلاد سكينتها وللدولة هيبتها ووضع الامور في مجاريها الطبيعية .

وخلال هذه السنة أنعمت الدولة العلية على الكتخدا السابق محمد باشا وعينته ميرميران وأناطت به ادارة شهرزور ، كما وانعمت على الميرميران سلميان باشا وعينته والياً على البصرة .

# ذكر وقائع سنة خمسين ومائة وألف غزو عشائر بني لام

كان الباشاكم اسلفنا ، قد انصب فور وصوله على اصلاح ما افسدته يد الاهمال من الامور والاحوال خلال مدة غيابه عن العراق ، فلم يأل جهداً في اتخاذ كل ما وسعه من وسائل لاعادة الضبط والنظام ، وراح يضرب بيد من حديد على شراذم المفسدين من العشائر والمتمردين ، لا سيا وقد اطلع بنفسه على سوء افعالهم ، فولى وجهته بعد اكمال تنظيم البلد نحو اولئك الاشقياء من العشائر والقبائل وقرر تأديبهم وقمع فتنهم بشدة واعادتهم الى جادة النظام والطاعة .

ولما كان اكثرهم تمرداً هو الشيخ عبد القادر رئيس عشيرة بني لام فقد بدأ به وبمن النف حوله من العشائر الاخرى ، وسار نحوهم بقوة عسكرية كبيرة وبحبزة بمختلف الذخائر والعتاد وكانوا قد تحصنوا وتجمعوا في موقع يقال له على الظاهر ما بين البصرة وبغداد ، كما وجرد حملة اخرى بقيادة ابراهيم باشا وسيرها نحو البصرة لانها ايضاً كانت قد تمردت بايعاز من حاكمها موسى باشا الذي فر" بما معه من سفن وبواخر نحو عرض البحر ، ولكن القوة ادركته وأتت به وبالسفائن نحو مقر الوزير الذي استعمل السفائن لنقل الجنود والعتاد وسار بهم نحو العشائر المتجمعة حيث استعدت هي الاخرى القتال .

اما الوزير فبالنظر لما جبل عليه من البسالة والشجاعة فقد واصل ليله بنهاره وهجم عليهم هجوماً مفاجئاً ، ولكنهم قابلوه ووقفوا بوجهه ، فأعمل فيهم سيفه والتحم معهم بالسلاح الابيض ، ولما كان الحق يعلو ولا يعلى عليه فقد لاحت تباشير الانتصارات بتقهقرهم شيئاً فشيئاً ، ثم انقلب هذا التقهقر الى هزيمة نكراء اختلط فيها الحابل بالنابل وتساقطت جثث المجرمين هنا وهناك ولم ينج منهم الا القليل حيث تعقبهم الجيش واستولى على اموالهم وذخائرهم واسر عيالهم ، ثم فرض على رؤساء هذه العشائر غرامة ثقيلة . وبعد حضور قسم منهم المام الودير لعرض الدخالة ) عليه واشتراطهم على انقسهم أن يؤدوا كل ما عليهم من رسوم وضرائب منذ تاريخ استحقاقها ، وبعد ما استوثق منهم عفا عنهم واطلق الهراهم وعوائلهم وعاد الى بغداد يجمل علم النصر والفخار ، وقد استقبل بكل تجلة وتعظيم واعجاب .

#### *جيء* سفير نادر شاه

سبق أن بينا أن نادر شاه كان قد عقد صلحاً مستعجلًا مع الوزير وعاد الى بلاده ، ولاجل تقوية هذا الصلح وتوثيق روابط الصداقة أرسل واحداً من اكابر اصحابه سفيراً الى بغداد للمذاكرة حول اطلاق سراح اسرى الطرفين ليكون ذلك مدعاة للمحبة والاثتلاف وازالة كل ما علق في النفوس، فاستقبله الوزير بكل ابهة واكرام ونصب له سرادق فخماً في الجانب الثاني ثم نقله الى دار الضيافة في يغداد وإجابه الى طلمه وكتب بذلك الى الشاه .

#### غزو عشائر بلباس

ان افراد هذه العشيرة التي اتخذت رؤوس الجبال مقراً لها وسكناً ، اخذت تقلق راحة الناس بقيامها من وقت لآخر بقطع الطرق واعمال السلب والنهب ، فقرر الوزير غزوها وتأديبها . وجرد عليها حملة بقيادته وسار حتى بلغ مواقع تلك العشيرة وهجم عليها بقرسانه ورجاله ، ولكنها قابلته وقاومته بشدة

وعناد وتحصنت بقلاعها فوق الجبال ، واخذ الجانبان يتراشقان بالبنادق والمدافع حتى ان نساء العشيرة المذكورة شوهدت مع رجالهن مجملن البنادق ويصوبنها نحو الجنود بكل شحاعة .

ولمساكان الجنود قد تدربوا على الحرب في مثل هذه المواقع ، ومجسنون تسلق الجبال ، فقد اصلوا اولئك المتمردين ناراً حامية، وضيقوا عليهم الحناق فلم يروا مندوحة من الاذعان والاستسلام بعدما فقدوا جملة من القتلى بالاضافة الى كثرة الجرحى .

ولما كان هؤلاء من المسلمين وعلى المذهب الشافعي فقد عفا عنهم وبذل لهم من النصائح والارشادات ما جعلهم يندمون على ما فرط منهم وتعهدوا بالطاعة وعدم العودة الى اعمالهم السابقة ثم عاد الوزير الى بغداد .

وحال وصوله بلغه تمرد بعض الاعراب القاطنين في الجانب الشرقي حيث اخذوا يعيثون فساداً ويؤذون السكان والمسافرين، فجرد عليهم حملة بقيادة سليان باشا، فقسام بتأديبهم وتشنيت شملهم ومن هناك عرج على عشيرة زبير التي كانت ايضاً تقوم بمثل تلك الاعمال، فشردها وقفل راجعاً الى بغداد.

## ذكر وقائع سنة احدى وخمسين ومائة والف غزو عشائر بني لام مرة اخرى وكذلك عشيرة ربيعة

بالنظر لما جبلت عليه هذه العشيرة من الشدة والعنف الفطريين ، فقد عادت الى تمردها وخرجت على القانون والنظام ونسيت ما حل بها في السنة الماضة ولم ترتدع بما اصابها من خسائر وتلفيات في الاموال وفي الرجال، وازداد هذه المرة خطرها وراحت تعيث في الارض فساداً.

ولقد تظاهرت الحكومة في بداية الامر بعدم الاكتراث بها وعدم الاهتمام باهمالهـا واستدرجتها الى التوسع في عبثهــــا واعمالهـا فانتفخت تهوراً واعتزازاً في الوقت الذي صمم الوزير على ضربها ضربة قاصمة تعيد اليها رشدها وتجعلها تسير في الطريق السوي فلا تعود تتصدى الى أحد بالابذاء والتعديات ، وعلى هذا جرد حملة كبيرة من الجند وسيرها في الخفاء دون ال يعلم احد وجهتها ، وكل مها هنالك ال قوة كبيرة خرجت من بغداد الى جهة مجهولة .

وا كان الثائر خائفاً فقد فطنت تلك العشيرة الى هذه الحيلة واعتقدت انها هي المقصودة من هذه الحلة ، فاعلنت في بداية الامر طاعتها وانقيادها ثم تملكها الحوف فلم تو بداً من الهرب أفراداً وجماعات الى يختلف الامكنة. ولما اقتربت الحملة من فيارهم وعلمت بفرارهم ، اتجهت وجهة ثانية واذاعت انها انما جاءت لاستيفاء وتحصيل ما بذمة عشيرة ربيعة من الرسوم الاميرية ، وخلال قيامها بعملية التحصيل امتنع احد اكبر العشيرة المدعو ابو سوده عن دفع الرسوم فحبسه الرئيس على بيك ، ولكن اتباع ابي سوده هجموا ليلا وانقذوه من الحبس وقتلوا على بيك ثم فروا نحو الاهوار. وعليه فقد جرد الوزير حملة بقيادة سلمان باشا وامرها بتعقب هؤلاء الاشتياء .

ولما وصل الى علهم وجدهم قد تحصنوا هم وعيالهم وانعامهم في إحدى الجزر الواقعة وسط الاهوار بجيث يصعب الوصول اليهم ، فأحاط الباشا بتلك الجزيرة واخذ يصليها بنار البنادق من كل اطرافها . ولما اقبل الليل اتخذ الجنود طريقهم نحو الجزيرة المذكورة بما لديهم من سفن وزوارق دون جلبة او ضوضاء ، فلم تشعر عشيرة ربيعة إلا والجنود نحيط بها من كل صوب وجانب ، ولما كانت هذه العشيرة مشهورة بالشجاعة والاقدام فلم تر بدآ من خوض نسار الحرب ومقابلة الجنود بما لديها من سلاح وعتاد ودامت المقابلة حتى الصباح ثم ادركها الياس ، وشدد الجيش عليها الحناق فلاذ قسم منهم بالفرار وغرق قسم في الاهوار وقتل القسم الآخر واستولى الجيش على اموالهم وذخائرهم وعاد منصوراً .

فلما علمت بقية العثائر ما حل بربيعة استشعرت الحوف والرهبة من الحصيومة وبطشها ، وراحت تتبارى في تقديم الهدايا للوزير وتتوسل بمختلف الوسائل للتقرب منه ، وكان شيخ عشائر المنتقق الشيخ سعدون من جملة الذين قدموا الهدايا ، ولكن هذا الشيخ لم يكن مخلصاً في تقربه ، وكان من حين لآخر تبدر منه بوادر تدل على انه يحاول الحروج على الدولة العلبة ليحكون ملكاً على العرب ، وبالنظر لما نحيط يه من شبهات فقد القي القبض عليه وجيء به إلى بغداد حيث زج به في سجن القلعة .

وبعد مرور مدة طويلة على حبسه ولابتلائه بمختلف الامراض وقيام جماعة من أكابر البلد وشيوخ العشائر بالتوسط لاطلاق سراحه، فقد نزلت الحكومة على رغبتهم بعد الحذ المواثيق والعهود بألا تبدر منه بادرة تجعل الحكومة تسيء الظن به ، وعاد الى بلده وعشيرته في المنتفق .

## غزو الشيخ سعدون شيخ المنتفق

بعد ما أنعبت الدولة على هذا الشيخ واطلقت مراحه واعادته معززاً مكرماً الى مشيخته في المنتفق عاد فنقض العهد واعلن النهرد والعصيان وخرج بما يقرب من عشرة الاف رجل مسلح حتى بلغ مكاناً يقع بين النجف والكوفة وعسكر فيه وارسل قسماً من سراياه وعساكره للاستيلاء على ما حوله من المدن حتى بلغ به الأمر ان قام بمحاصرة الحلة وبث الدعاية له بين النساس قائلًا و انا السلطان الناني فما الوزير والعسكر العثماني ، وهكذا تمادى في تمرده وراح يطلق على نفسه ما يجلو له من الالقاب .

ولما تواردت اخباره قدام الوذير بتجنيد وتجهيز قوة عسكرية كحبيرة تحت قيادته وسار مستعيناً بالله نحو هذا الثائر الذي تولاه الذعر عند سماعه بمقدم هذا الجيش الكبير ، وقام لفوره بجمع رجاله وعياله وفر لا يلوي على شيء ، فتعقبه الجيش حتى اذا بلغ محلًا قرب البصرة التجاً الى الاهوار وتحصن داخلها ، فخرج

عليه من جهة المنتفق القائد الجسور كورد عثان باشا المشهور بالشجاعة والاقدام واغد يضيق عليه الحناق ويشدد الحصار ويفتك بالامدادات التي ترد الى الثوار عن طريق الاهوار فتكأ ذريعاً ، واحاطت بهم الجيوش احاطة السوار بالمعصم ومعوا عنهم ما يوسل اليهم من طعام وعتاد ، وعمت بينهم البلوى وانتشرت المجاعة والشكوى حتى ان ابن سعدون الصغير جاء يوماً الى ابيه مستغيثاً وطالباً ما يسد به رمقه فقال له ابوه و اذهب الى عمك فانه سيشبعك » وارسله نحو الجيش العثاني المنصور ، فلما احضر امام الوزير قال له : ه يا عماه اني جائع فأسبعتي ، وان اهلي واقاربي يكادون يموتون جوعاً ، فان عقوت فلك الفضل ، فأسبعتي ، وان اهلي واقاربي يكادون يموتون جوعاً ، فان عقوت فلك الفضل ، وان لم تعف فيلا ترجعني الى اهلي لئلا اهلك معهم » . فتبسم الوزير من كلام هذا الطفل ورق له وانعم عليه وعلى اهله بالعغو واعاده الى ابيه ليشره بذلك ولم بالكف عن ملاحقة هذا الشبخ وعشيرته وقفل بجيشه راجعاً الى بغداد مكتفياً بهذا الدرس عبى ان يعيد به المتبردين الى الطاعة .

### عودة الشيخ سعدون الى العصيان

بعد كل ما تقدم من المعاملة الحسنة والعفو عن سيئات هذا الشيخ عاد الى الثورة مرة اخرى وراح يبث روح التمرد والعصيات على الدولة ويذيع اخباراً مثيرة بين العشائر والمدن واخذ يجمع اتباعه ومن بيل اليه في مكان قرب الصرة .

ولما شاع امره وانتشر خبره جرد الوزير عليه حملة بقياة سليان باشا . ولما تقارب الجمعان اتخذ كل منها مواقع للقتال ، وبعد مناوشات تمكن الجيش من دحر الثائر واتباعه وانتصر عليهم انتصاراً ساحقاً ، وقبض على الشيخ سعدون حيث سفره مقيداً الى بغداد ومنها ارسل الى استانبول ، وبذلك هدأت الأحوال وعادت السكينة الى البلاد ، ورجع سليان باشا وجنوده الى مقره حاملًا لواء الظفر والنصر .

# ذَّكُر وقائع سنة اثنتين وخُسين ومائة والله غزو عشائر قشعم

لقد اتفقت هذه العشيرة مع عشائر السرحان واسلم وبني صغر وتحالفت على شق عصا الطاعة والتمرد على اوامر الحكومة ، واتخذت من مكان يبعد عن شفائه بضع ساعات يسمى سبروت محلا وحصنآ للتجمع ولشن الغارات والهجات منه وقطع الطريق على القوافل ونشر الفوضى والاضطّرابات ، الامر الذي حدا بالوزير الى نجريد فرقتين عسكريتين لمقاومتهم الاولى تحت قيادة الكتخدا سليان باشًا ، وهذا اتجه بفرقته إلى هيت في محاذاة نهر الفرات ، والثانية بقيادة الوزير نفسه سار بها عن طريق كربلا . وبالرغم من حرارة الجو فقد واصل السفر دون ان يذوق طعم الراحة مدة ٤٤ ساعة وصل بعدها الى قرب محل تجمع العشائر بعد منتصف الليل فعسكر هناك، وتقدم هوكعادته مسافة ساعتين حيث حط رحاله ونصب خيامه ليريح نفسه ومن معه لحين مجيء الجيش ، ومن شدة التعب الذي اصاب افراده فقد اخذتهم سنة الكرى ولم ينتبهوا الا والشمس في ادتقاع رمحين ولم ير للجيش اثراً، ذلك لان التعب قد اثر في افراده ايضاً وغلبهم النعاس فنــــاموا ، وبعد نهوضهم واصلوا سفرهم حتى بلغوا المحل الذي ينتظرهم فيه الوزير ، ولما كانوا قريبين من الاعداء فقد نظموا صفوفهم واستعدوا للقتال حتى اذا تراءى الجمعان امر الوزير بالهجوم عليهم دون توان ، ذلك لان الوقوف امام العدو دون هجوم يطمعه في الجيش ويجعله يعتقد انه من ضعفه لا يقوى على أختيار القتال .

وهكذا التحم الطرفان وكل منها يمني نفسه بالانتصار على خصمه ، ووقعت بينها معركة عنيفة اطاحت بأعناق الكثير من العشائمر ، وكان من جملة من قتلوا من رؤسائهم عيس صقر السعد ، ثم اطبق عليهم الجيش واخذ محصدهم حصداً ويفل جموعهم ، فلم يسعهم الثبات وولوا الادبار مبعثرين ومشردين لا

للوون على شيء تاركين كل ماكان معهم من دُخائر وعتاد واموال فكانت غنيمة دسمة للجيش .

وبالنظر لهذا الفوز الساحق امر الوزير بعدم تعقب الفادين ونصبوا خيامهم في مكان الممبعة ، وكعادته انعم على من بقي بالعفو وواسى عيال الرئيس القتيل صقر اذ شملهم بعطفه وخفف عنهم ثقل المصاب .

اما الكتخدا سليان باشا فانه وان لم يصل اثناء القتال لبعد المسافة فقد قام بتاديب من صادفه من الاشقياء ومزق شملهم وطهر الطرق منهم ثم عـاد الح بغداد .

# ذكر وقائع سنة ثلاثة وخسين وماثة وألف هدايا نادر شاه الى مرقد الامام الاعظم وبقية العتبات المقدسة

خلال هذه السنة ارسل الشاه هدايا مالية جسيمة وتحفاً ثمينة الى المراقد المقدسة : مرقد الامام ابي حنيفة ، والحليفة الرابع على المرتضى كرم الله وجهه وسيد الشهداء الامام الحسين ، والامام موسى الكاظم ، ثم ارسل هدية ثمينة الى احمد باشا وزير دار الحلافة الزوراء صحبة احد سفرائه ، فتقبل هذه الهدايا شاكراً ، وانعم من جهته على السفير بما يليق به .

وقد تبين اخيراً ان الغرض من ذلك هو أن الشاه كان قد عقــد اجتاعاً كبيراً في صحراء صفـــــان ، اعلن فيه انه حامي حمى الشيعة والمدافع عنهم ، فبايعوه على الطاعة .

ولكن أهل السنة من عشائر الاكراد والداغستان ، وسكاف الجال والافغسانين ساءم ذلك واتفقوا على عساربة هذا الشاه الذي بث الفتنة بن الطائفتين وجعل كلاً منهما تعتبر الاخرى خصماً لها. ثم اشتدت الحالة وتأزمت ووقع الصدام بينها ، وهجمت قوات الاكراد ومن يتبعهم من اهل السنة من العشائر على قوات الشاه النظامية فكانت موقعة كبيرة انكسرت فيها عساكر

الشاه وتحكيدوا خسائر فادحة ، فكانت تلك الموقعة صدمة عنيفة له ، ورأى من باب تطييب الخاطر وحفظ المصالحة ان يقوم بتقديم تلك الهدايا العظيمة الى العتبات المقدسة ويعلن ذلك بين الناس ، كما ويعلن في ديار ايران أمرآ يقضي بوجوب اقامة الأذان في الاوقات الخمة وعدم ذكر عبارة « حي على خير العمل، فيه ، كل ذلك في سبيل التقرب وجذب قلوب عشائر وأهاني الاكراد والافغانيين .

ولم يكتف بهذا بل نادى بأنه سيدفع الى العلماء الايرانيين مقداراً من الصدقات وطلب حضورهم اليه، فدفعهم طمعهم إلى التسابق والتزاحم في الحضور، وجمعهم في مكان فسيح، وسلم كل واحد منهم ورقة طلب أن يدون فيها كل فرد منهم اسمه وعنوانه ومقدار حاجته من النقود، وبدلاً من ان يدفع اليهم ما دونوه في اوراقهم، أمر بأن تؤخذ هذه المبالغ منهم كرها، وان تصرف في سبيل مصلحة البلاد، وهكذا انقلب طمعهم الى يأس واذعان وراحوا يجمعون هذه المبالغ ويقدمونها الى الدولة، والذي لم يتيسر له دفعها اضطر الى بيع أثاثه وكتبه في الاسواق.

#### الشاه يرسل هدية الى الدولة العلية

لقد اخذ الشاه يقوي اواصر الصداقة بينه وبين الدولة العثانية في كل مناسبة ويرسل الهدايا من وقت لآخر، وفي هذه المرة ارسل صحبة احد وجهاء المملكة الايرانية المدعو حاج بيك خان ثلاثة آلاف عبد وأحد عشر فيسلًا الى بغداد، وقد واصل الوذير ارسالها الى الاستانة مع السفير الايراني نفسه بعدما اكرم مثواه.

# ذُكر وقائع سنة اربعة وخمسين ومائة وألف ارسال قوات عسكرية تاديبية الى القرى والارياف

بالنظر لتوارد الاخبار عن ظهور بعض الاشقياء وتصديهم لقطع الطرق وبث الرعب في قلوب السالكين ونهب الاموال وقتل الانفس البريئة . ولعدم معرفة هو له هؤلاء الحارجين على القانون والنظام ، أمر الوزير ببث العيون والارصاد لمعرفة مقرهم، فتبين انهم من افواد العشائر القاطنين في الجهة الغربية ، قد تحالفوا على حكسب افوانهم عن هذا الطريق واتفقوا مع اهالي بعض القرى على العيموهم ويختفوا عندهم لقاء تسليمهم نصف الغنائم التي يستولون عليها .

وكانوا يختفون نهــاراً ويخرجون ليـــلا ثم ينقسمون الى عدة فرق كل فرقة تتولى رصد طريق من طرق المارة .

ولا تأكد الوزير من ذلك جرد عليهم سرية بقيادة التختخدا سليان باشا ، فخرج بها من بغداد وقسها الى عدة اقسام ، وراح يتعقب هؤلاء الاشقياء من مكان الى مكان، ومن ضيعة الى اخرى، حتى انحازوا الى قرية المزيدية وتجمعوا فيا ، بالاضافة الى هذا فان عشيرة زبير ايضاً كانت قد مدت عنقها نحو المتسردين وراحت تفعل فعلهم ، فانبرى ينقض عليهم أيضاً انقضاض الصقر على فريسته ، وشردهم وفرق شمل المفسدين وطهر القرى والمدن منهم ثم عاد الى فعاد .

## تأديب بني لام

ان هذه العشيرة المجبولة على العنف والشدة والتي لم توتدع بما يصيبها من وقت لآخر ، عادت وأعلنت العصيان والتجأت الى قمم الجبال حيث تحصنت فيها ، وواحت تعيث فساداً وتقطع الطرق واتخذت السلب والنهب ديدناً لها ، فقام الوزير بجركة مفاجئة تمكن بها من اصطياد رؤساء العشيرة المذكورة واتخاذ الإجراءات المشددة بحقهم ، وشتت شمل هذه القبيلة .

## ذكر وقائع سنة لحمسة وخمسين ومائة وآلف

لم يقع خلال هذه السنة مسا يعكر صغو الامن . وقد انصرف الوذير كعادته الى تفقد شؤون الرعايا والحروج الى الصحراء للنزهة والصيد ، كما وقد احتفل مجتان ابن اخته حسن بيك واظهر كرماً بالغاً واوعز بهذه المناسبة بختان أولاد الفقراء واليتامى على نفقته وانعم عليهم بالهدايا والخلع السنية .

ذكر وقائع سنة سنة وخسين ومائة والف عيء نادر شاه الى بغداد للمرة الشالشة بعد استيلائه على الهند وتركستان ، والمحاورة التي جرت بحضور السويدي عبد الله افندي بين علماء السنة والشيعة

من بعد الحوادث الحربية السابقة ، وبعد افلاس نادر شاه من ارضروم ، لوى عنان الحية وعاد ادراجه ، وفي صحراء صفان جمع العلماء وعقد لهم مجلساً حاولوا فيه التوفيق بين وجهات نظرهم ، ثم اتفقت كلمتهم على مبايعة الشاه مايعة حقيقية ومتابعته ونصرته وشد ازره ، ولكن طائفة اللزكية الداغستانية ساءها ذلك وحاربت الشاه مدة اربع سنوات بدون فائدة ، وكانوا قد استنجدوا بالدولة العثانية ، ولحكن الدولة العثانية رأت ان المصلحة تقضي بالمسالمة فلم تسندهم ، وبعد ذلك زحف نادر شاه على الهند وتغلب عليها واستولى على العاصمة (جهان اباد) وقد اذعن له السلطان محمد شاه على ان يؤدي له شراجاً سنوياً ، وبعد ذلك ترك الهند وزحف على التركستان واستولى عليها ، غراجاً سنوياً ، وبعد ذلك ترك الهند وزحف على التركستان واستولى عليها ، من استولى على بلاد الافغان وبلخ وبخارى ، ولحكثرة المالك التي احتلها وضمها الى ملكه لقب نفسه و شاهنشاه » ، وعمد الى نقض ما ابرمه من العهود والمواثيق مع الدولة العثمانية ، ثم رجع من غزواته تلك عن طريق بغداه منظامراً بالزحف على الروم من هذا الطريق وارسل الرسل الى الوزير

احمد بالما يعلمه بذلك . وبعد وصوله الى العراق تـأخر ولم يواصـل سفره حتى انتهاء موسم الحصاد وقد وافق احمد باشا على مروره ومكوثه واعتبره ضيفــًا ولسان حاله يقول : د اذا كنت مأكول الطعام فرحب ،

ثم ارسل الشاه بضعة الاف من الجنود تحت ستار شراء الاطعمة للجيش ، ولكنه حاصر بهم بغداد ، وحصل من جراء ذلك اضطراب ادى إلى ان بترك الأهون بيوتهم ويفروا الى الجانب الشاني من دجلة . وقد استولى جيش الشاه على جميع قرى بغداد وضياعها بعاونه بعض الاعراب، ثم ارسل الشاه تسمين الفاً من الجنود الى البصرة فحاصرها وارسل قسماً آخر الى شهرزور .

وبعد أن خضعت له شهرزور زحف على مدينة كركوك فحاصرها وأعمل فيها السيف مدة ثمانين يوماً ، وقد دافع الاهاون عنها دفاعاً مستميتاً وبعدما وماها بعشرين الفاً من القذائف المدفعية وعشرين ألفاً بالمنجنيق اضطر أهلها الى التسليم ولسان حالهم قول الشاعر :

اذا لم يكن غير الاسنة مركباً فما حيلة المضطر الا ركوبها

وبعدما فتح كركوك اعتدى على الاهلين وعلى اعراضهم واموالهم وسبى نساءم واسر الرجال والعلماء وفرض عليهم الغرامات ومن لم يؤد الغرامة مثل اولاد المفتي أخذهم معه أسرى . وقد توسط لاطلاق سراحهم عبد الله افندي السويدي .

ان حادثة كركوك اعطت عبرة لأهل بغداد بأن يقــــاوموا اذا تعرض احد لبلاتهم .

وعندما زحف على اربيل واحتلها عمل بها وبأهلها ما عمله بأهالي كركوك . ثم نحف على الموصل وبعد حصارها والقاء اربعين الفياً من القذائف على اسوادها ومثلها من المنجنيق خلال سبعة ايام محاولاً بذلك تخريب القلعة وهدمها بالبارود ، لم يتمكن من احتلالها اذ صمدت في وجه جيوشه ، ولشدة مقاومة

الاهالي تعذَّر عليه فتحها وانسحب بجيشه نحو بغداد .

وقد اصبح اهالي بغداد في ضيق واضطراب ، وقد صدت الاعظمية بجيشها العثماني امام هجومه ، ولذلك طلب من احمد باشا الهدنة فوافق حقناً للدماء ، وقد ارسل هذه الموافقة مع وفد مؤلف من محمد باشا وسليان باشا والكاتب ولي افندي ، فاجتمعوا بالشاه وعرضوا عليه موافقة الوالي، إلا ان هذه الموافقة تستوجب اخذ مصادقة الدولة العلية عليها وقد كتبوا بذلك وانهم في انتظار جواب الدولة العلية .

ولكن الشاه اعلن الهدنة من قبله وسافو الى ذيارة العتبات المقدسة وامر بتعمير مرقد الحليفة الرابع ، كما وامر الت تطلى القبة بالذهب ، ثم توجه الى كربلاء واشاع انه على مذهب اهل السنة ، وكتب الى احمد باشا انه يريد احد علماء الشيعة واذالة سوء التفاهم من بينهم .

ولما كان احمد باشا يعلم ان عبد الله السويدي هو المعو"ل عليه في مثل هذه المهات ، فقذ انتخبه للسفر الى هناك . وقد قبال السويدي في كتابه و النفحة المسكية والرحلة الملكية ، انه بينا كنت جالساً حضر مندوب الباشا وبلغني ان احضر اليه. وبعد اداء صلاة المغرب ذهبت الى دار الحكومة فاستقبلني الحمد آغا وقال لي ان الوزير طلبك ليرسلك الى الشاه ، ولما استوضحته الاسباب قال لي انه يويد احد علماء السنة لمناظرة علماء الشيعة ، فان 'غلبت البسع الكل المذهب الخامس ، والا اتبعوا هم أهل السنة والجماعة .



وعدد سماعي لهذا الحكام قلت با احمد آغا انك تعلم أن الشيعة اهل رأي وعدة وعدة فكيف بأخذون بكلامي ويسلمون برأبي ، لا سيا وانهم في عدد وعدة وان الشاه يناصرهم ، فكيف بسعني بجادلتهم ، ولهذا أرجو ان تتوسطوا لدى الوزير بأن يعفيني من هذه المحنة وان مختاد احد مفتي الحنفية أو الشافعية لهذه المهمة ، فأجاب بأن سيدنا الباشا قد اختارك شخصياً ولبس هنالك سوى الامتثال ، لا في كنت قد شافهته صباح هذا اليوم ولم يقل سوى : اسأل الله ان يقري حجتك ويعلق بالصواب لسانك ، وانك عنير بين مباحثتهم أو عدم مباحثتهم في حالة عنادهم . واما ترك المباحثة كلية فهذا غير صحيح ويمكنك أبواد ما لدبك من الادلة لكي يعلم العجم أن هنا علماء يستطيعون مباحثتهم ، وقال ابضاً ان الناه الآن في النجف الاشرف وينبغي أن تكون معه هناك ، وقد خصص لك كسوة فاخرة وراحلة وخدماً ليكونوا بمعيتك ، واتفقنا على أن يكون الاجتاع يوم الاثنين .

وقد استحضرت قسماً من الاسئلة والاجوبة اثناء السفر ، والحلاصة وصلت الحلة وكانت بيد العجم في بادىء الامر ، ووجدت فيها عدداً من اهل السنة فالحبروني ان الشاه جمع كافة العلماء الايرانيين ، ويبلغ عددهم سبعين نفراً خصصهم لحذه المهمة ، ولما سمعت ذلك استرجعت وقلت و إنا لله وإنا اليه واجعون ، فاذا اردت ان المتنع عن المباحثة معهم ادى ذلك الى تأويل تصرفاني امام الشاه ، واذا كانت المباحثة ستعقد من دون حضور الشاه فسامتنع عن الحوض فيها واقول ان المباحثة معهم تحتاج الى حكم عادل عالم لئلا اكون متهماً بالتحين واقول ان المباحثة معهم تحتاج الى حكم عادل عالم لئلا اكون متهماً بالتحين الى احد المذهبين ، والذي ارجوه من الشاه ان يحضر ويكون الحكم بيننا . ثم تشجعت وعزمت على خوض هذه المعمعة مع العلماء ، ولو ادى ذلك الى هلاكي حالة ميلان الاراء نحوهم .

وبهذه التخيلات ونحوها غادرنا الحلة انا ومن معيي ليلة الاربعاء ، فوصلنا الكفل عليه السلام وصلينا الغجر هناك وقابلنا رسول الشاه الذي حضر لكي يستحني في الحضور ، فقلت في نفسي ان هذا الاستعجال والترغيب بالمال ، وبعده التخريف بازهاق الروح يراد منه الميل الى الامامية ، فاذا كان الامر كذلك فما هو الرأي والتدبير يا ترى ? وبعد اعمال الفكر وتقليب الامر على وجوه شي قررت التزام الحق حتى وان تلفت نفسي ، وقلت ان النبي (ص) طرد وعذب بسبب قرله الحق ، وان ابا بكر تعب في خلافته بسبب الحق ، وعدم القول بحدوث القرآن ادى الى ضرب احمد بن حنبل . فماذا يهمني ان اتبع هؤلاء ؟ بحدوث القرآن ادى الى ضرب احمد بن حنبل . فماذا يهمني ان اتبع هؤلاء ؟ فليفعلوا بي ما يشاؤون ، وقلت : أمنت بالله وبملائكته وبكتبه ورسله فيأليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله .

وسافرت فرراً بعد تكرار الشهادتين ، وقد رأيت بأطراف النخيل علمين كبيرين علمت انها علما الشاه للدلالة على وجوده مع جيشه هناك ، وان قائد الجيش يقوم بتقسيم العلماء الوافدين على ميمنة الشاه وميسرته ، وشاهدت خيمة الشاه على سبعة أعمدة وحولها عدة خيام متفرقة ، ولقد انزلوني بالقرب من خيمة الشاه واستقبلني افراد من حاشيته وعلى رأسهم عبد الكريم بيك الذي كان مراسلا لدى احمد باشا الوزير ، فقدم لي الحاضرين قائلاً : هذا معيار المالك حسن خان ، وهذا مرزا زكي ، وهذا مرزا كأني . وعند سماعي باسم معيار المالك قمت له فتصافحنا ورحب بي ، وهذا مرزا كأني . وعند سماعي باسم معيار المالك قمت له فتصافحنا ورحب بي ، وقد علمت ان معيار المالك هو وزير الشاه وهو كرجي الاصل ومن موالي الشاه حسين ، وبعد ثذ اوعزوا لي بالحضور بين يدي الشاه قائلين : حينا نقف الشاه حسين ، فهلسنا محضرته وقدرت سن الشاه بثانين عاماً ، ولم اجد سوف يوسلك لي » ، فهلسنا محضرته وقدرت سن الشاه بثانين عاماً ، ولم اجد

له في نفسي تلك الهيبة ، ثم سألني : كيف حال احمد باشا ? فقلت له : أنه بخير وعافية ، فقال : هل علمت بالمهمة التي ارسلت من اجلها ولماذا اردتك بالذات ، فقلل : لا أعلم . فقال توجد في مملكتي فرقتان : الافغان وتركستان من جهة ، والايرانيون من جهة اخرى ، احداهما تكفر الاخرى ، مع ان التكفير شيء قبيح ، فأردت ان ازبل ذلك من بينهم وجعلتك وكيلا عني وشاهداً عليهم . ثم معم لي بالخروج فنزلت ضيفاً على اعتاد الدولة ، ومن شدة ما شملني من الفرح والسرور لم تعد الدنيا تسعني لأن امر العجم أنبط بي ، وقد ازعجني عدم قيام اعتاد الدولة عند مروري به ، وقد رد السلام قاعداً ، فقلت في نفسي ، ويترك الفروو والطيش ، وطلبت من الملا حمزة الذي هو مفتي الافغان ان ينورني عن بعض القضايا التي اوجبت تكفير احدى الفرقتين للاخرى . فقال : ينورني عن بعض القضايا التي اوجبت تكفير احدى الفرقتين للاخرى . فقال : ينورني عن بعض القضايا التي اوجبت تكفير احدى الفرقتين للاخرى . فقال : ينورني عن بعض القضايا التي اوجبت تكفير احدى الفرقتين للاخرى . فقال : ينورني عن بعض القضايا التي اوجبت تكفير احدى الفرقتين الما خاصة وان تصرفاتك ستنقل اليه لحظة بلحظة . ثم جرني الملا باشي الملقب نفسه بحر العلم الى المحاورة والهربة و الهربة و المها اللهربة و الله بالمها التي المنات و النهربة و المعالم الى المحاورة و المحادد و العلم الى المحاورة و النهربة و المحادد و العلم الى الحورة و المحادد و العلم الى الحورة و المحادد و المحادد و المحادد و العلم الى المحادد و العربة و المحادد و المحادد و العلم الى الحورة و المحادد و المحادد و العلم الى المحادد و المحادد و العربة و المحادد و المحادد و العربة المحادد و المحادد و العربة و المحادد و المحادد و العربة و المحادد و العربة و المحادد و المحادد و العربة و المحادد و العربة و العربة و المحادد و العربة و المحادد و المحادد و العربة و المحادد و المحادد و العربة و المحادد و العربة و المحادد و المحادد و العربة و المحادد و المحادد و العربة و المحادد و العربة و المحادد و العرب

ولما صمع الشاه بأمر هذه المباحثة اصدر امراً بوجوب اجتماع علماء ايران وافغانستان وما وراء النهر في محل صفين وازالة ما يستوجب تفكير بعضهم لبعض وتعيين حكم من جانب الشاه ، وتم الاتفاق على الاجتماع تحت سقف ضريح الامام من جهة الوأس .

ومن هؤلاء العلماء مـــا عدا مفتي اردلان وعلماء آخرين دونت اسماؤهم کما یلی :

 <sup>♦ )</sup> لم تجد ثمة فائدة تاريخية في نشر المناظرة المشار اليها بين عبدالله السويدي والعلماء الايرانيين
 لأنها ترديد لما قبل لكراراً في هذا الموضوع ، وهي اخلق بأن تنشر في كتب الفقه منها بكتب
 التاريخ - الناشر .

فمن علماء ايران علي اكبر الملا باشي ، وآغــا حسين مفتي ركاب الشاه ، والملا محمد امام لاهيجان ، وآغا شريف مفتي مشهد الرضا، ومرزا برهان القاضي بشيروان ، والشيخ حسين المفتي بأورمية ، ومرزا ابو الفضل المفتي بقم، والحاج صادق المفتي بجام ، والسيد محمد مهدي امام اصفهان ، والحاج محمد التركي المفتي بشيراز ، ومرزا اسد الله المفتي بتبريز ، والملاطالب المفتي باذندران، والملا محمد مهدي نائب الصدارة بمشهد الرضا، والملا محمد صادق المفتي بخلخال ، ومحمد مؤمن المفتي باشراباد ، والسيد محمد تقي المفتي بقزوين ، والملا محمد حسين المفتي بسيزواد ، والسيد بهاء الدين المفتي بكرمان ، والسيد احمد المفتي باردلان ، وغيرهم من علماء الشيعة .

وجاء بعدهم علماء الافغان وهم : الشيخ الفاضل الملاحمزة القلجائي الحنفي مفتي الافغان ، والملا المين الافغاني القلجائي، والملا سلمان قاضي الافغاني الحنفي، والملا طه الافغاني المدرس بنادر اباد الحنفي ، والملا نور محمد الافغاني القلجائي الحنفي ، والملا ادريس الافغاني الآبدي الحنفي .

وجاه بعدهم علماء ما وراء النهر وهم سبعة انفار وبينهم شيخ جليل كان في غاية الوقار وعلى رأسه عمامة مدورة كبيرة بخال للرائي له انه تلميذ ابي حنيفة اعني ابسا بوسف رحمها الله ، وقد سلموا علي وجلسوا عن يميني . وجلس عن يسادي ١٥ نفراً من علماء الشيعة وقسم من علماء الافغان منهم العلامة هاوي خواجه الملقب ببحر العلم بن علاء الدين البخاري القاضي الحنفي ببخارى ، وعبد الله صدور البخاري الحنفي ، والحواجه قلندر البخاري الحنفي ، ومرذا خواجه البخاري الحنفي ، والملا ابرهم البخاري الحنفي ، وعلى هذا المنوال اخذ كل منهم مجلسه .

وخطب الملا باشي موجهاً كلامه نحو بجر العلم قائلًا : تعلمون من هو هذا ، واشار نحوي ، انه من افاضل علماء السنة ، وقد طلب الشاه حضوره من احمد باشا لكون حكماً بيننا ووكيلا عن الشاه نفسه، ويكون الشاهد على ما نتفق عليه وأول سؤال نقدمه هو أن تبينوا لنا الاسباب التي تدعوكم الى تكفيرنا لكي ندفع ذلك عنا محضوره ، ونحن على التحقيق لسنا كفرة ، فقد ورد في كتاب وجامع الاصول ، أن للاسلام خسة مذاهب وأن المذهب الامامي هو الحامس ، كما وأن في كتاب والفقه الاكبر ، لأبي حنيفة قوله : لا تكفروا الهل القبلة . وفي كتاب شرح الهداية قوله : والصحيح أن الامامية من الفرق الاسلامية. وهكذا قال علماؤنا عنكم بينا المتعصبون الجهلة منكم اعتبرونا كفاراً ما حمل جهلاءنا على مقابلتكم بالمثل وتكفيركم . والحقيقة لا نحن كفار، ولا أنتم كفار ، فلنبحث هذا الموضوع لازالة سوء التفاهم من بيننا .

قال الحواجه هادي: ان مأخذنا عليكم هو تضليلكم للصحابة وتكفيرهم. فقال المهراني : ان الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه كلهم عدول . وقال الحواجه هادي: انكم تقولون بجلية المتعة. فأجاب الملا باشي: ان المتعة عندنا حرام وانه لا يقول بها الا سفهاؤنا . فقال بحر العلم هادي خواجه : انتم تفضلون علماً على ابي بحد النبي هو ابو بكر بن ابي قحافة ، ثم عمر، ثم عنمان ، ثم علي رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وعلى هذا التوتيب صارت خلافتهم . فسأله بحر العلم : هل هذه من اصول عقيدتنا تتبع عقيدة ابي الحسن الاشعري . فقال بحر العلم : ان لي شرطاً معكم وهو ان الضروريات الدينية الحاصل عليها الاجماع بجب ان لا تبدلوا حلالها الى حرام ، ولا حرامها الحي حلال . فقال الملا باشي : نقبل بهذا الشرط. فقال بحر العلم : وشرط آخر وهو ان تتجنبوا الاشياء المتغلق على حرمتها من الائمة الاربعة . فقبل الملا باشي ونشط تم فيل تعتبروننا الآن من الفرق الاسلامية ? فسكت بحر العلم ثم قبانا كل مساف شهد عيب المستخين يعد كفراً . فأجابه الملا باشي انتسا رفعنا السب عن الشيخين والمستخين يعد كفراً . فأجابه الملا باشي انتسا رفعنا السب عن الشيخين عد كفراً . فأجابه الملا باشي انتسا رفعنا السب عن الشيخين على المستخين عد كفراً . فأجابه الملا باشي انتسا رفعنا السب عن الشيخين عد السه عن الشيخين على المستخين عد كفراً . فأجابه الملا باشي انتسا رفعنا السب عن الشيخين عد كفراً . فأجابه الملا باشي انتسا رفعنا السب عن الشيخين على المين النبي عن الشيخين على المين النبي عن الشيخين عد كفراً . فأجابه الملا باشي انتسا و وعنا السب عن الشيخين عد كفراً . فأجابه الملا باشي انتسا و وعنا السب عن الشيخين على المين النبي المين النبي المين النبي المين النبي النبي المينا عن الشيخين المين المين المين المين المينا كلا المينا كل مينا كل مينا كل مينا كل المينا كل مينا كل عبد في المينا كل المينا كل المينا كل مينا كل عبد كفراً . فأجابه المينا كل المينا ك

وقبلنا الشروط المتقدمة ، أفلا تعدوننا من الفرق الاسلامية ام لا نزال كفاراً باعتقادكم ? فسكت بجر العلم ايضاً ثم كرر قوله ان سب الشيخين كفر . فقال الملا باشي : ألم نوفع السب . فأجابه بجو العلم: ما هي الاجراءات التي اتخذتموها لضمان رفع السب ? فقال الملا باشي : انشا رفعنا السب مع بقية الشروط التي قبلناها ، أفلا نعد من الفرق الاسلامية ? ام انشا لا نزال مع قبول الشروط كفاراً باعتقادكم ؟ فأجابه بجر العلم مكرراً قوله ان سب الشيخين كفر .

فناقشه مفتي الافغان الملاحمزة قائلاً: يا بحر العلم هل صدر من هؤلاء قبل هذا المجلس سب للشيخين ? فأجابه بحر العلم بقوله لا . فقال الملاحمزة : لماذا لا نعدهم من الفرق الاسلمية بعد صدور الالتزام منهم بعدم سب الشيخين في المستقبل ، وعفا الله عما سلف ? وعندئذ قال بحر العلم : نعم انهم مسلمون لهم ما لنا وعليهم ما علينا . وقام الجميع وتصافحوا وكل واحد يقول لصاحبه اهلا بأخي .

وقد شهد على تلك الشروط والالتزام بها الفرق الثلاث ، وعلى هذا امتزج اعضاء المؤقر بعضهم مع بعض وتجمهر حوانا ما يزيد على العشرة الاف من العجم وغيرهم ، وكان ذلك قبيل الغروب .

ولما كان من عادة اعتماد الدولة الحضور الى خيمة الشاه مساه ، جاء نحوي وبلغني سلام الشاه وسروره بما وصلت اليه النتيجة قائلًا: ان هذا بفضلكم وانه دعا لكم ويرجو منكم ان تكونوا حاضرين غداً مع هؤلاء العلماء لأن الشاه أسر بتنظيم محضر والنوقيع عليه من قبلهم جميعاً معززاً بتوقيعك في الصدر بصفتك شاهداً على الفرق الثلاث . فقلت حباً وكرامة .

واجتمعنا في اليوم الثاني بمكان الامس قبل الظهر ، وكان يقف خارج القصبة من جهة باب الفرج ستون الفياً من العجم مصطفين بترتيب ، فأخذنا مجلسنا واحضروا جريدة يزيد طولها على سبعة اشبار وقد استوعبت الحكنابة ثلثي الجريدة ، وقد قسم الثلث الباقي الى اربعة اقسام يفصل ما بين قسم وآخر

باض تقدر اربعة أصابع كفواصل. وسطور هذه الاقسام الاربعة كتبت بمورة مختصرة. والتمس الملا باشي من المفتي آغا حسين ان يتلوها شخص وهو واقف في محل مرتفع، وباشر بقراءتها وكانت محررة باللغة الفارسية. وان الثلثين الاولين كانت سطورها طوبلة وهي عن لسان الشاه وكان مضمونها كما يأتي :

وكانت حكمة الباري عز وجل البالغة أن يوسل رسلًا لتبليغ الدين واحداً بعد آخر متتابعين الى بعثة خاتم الانبياء محمد المصطفى (ص) ، فبلغ رسالته وارتحل خاتم الانبياء الى دار البقاء . وقد اتفق الصحابة على أن الافضل بعده والأعلم هو أبو بكر الصديق بن أبي قحافة (رض) وحتى أن على بن أبي طالب قد بايمه على ذلك طوعاً واختياراً ، وأن أجماع الصحابة على ذلك يعتبر حجة قطعية لأن الباري تعالى مدحهم بقوله و والسابقون الأولون من المهاجرين والانصاد والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهاد خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ، ۱۱ .

وقد ورد في الكلام القديم ايضاً قوله تعالى: ولقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ، وكان عدد الصحابة في ذلك الوقت سبعين صحابياً وهم أنفسهم كانوا حاضرين وبايعوا أبا بكر ، وقد ورد عن النبي (ص): واحابي كالنجوم بأيهم اقتديم اهتديم ، وبعد ذلك عهد ابو بكر بالخلافة لعمر بن لخطاب وقد بابعه هؤلاء الصحابة ومن ضمنهم علي بن ابي طالب بالاجماع ، وبعد ذلك عهد عمر بالخلافة الى ستة اشخاص اولهم علي بن ابي طالب للتشاور بينهم وانتخاب احدهم خليفة ، فاتفق هؤلاء الستة على عثان بن عفان الذي استشهد في داره ولم يحكن هنالك مجال يسمح له باعهاد الخلافة الى احد فبقيت الحلاقة شاغرة ، وحصل نزاع بين أصحاب على بن ابي طالب وبين الآخرين ، ولكن هذا النزاع بينهم لم يتطور الى التنافر والتباغض حتى ان على بن ابي طالب وبين الآخرين ، ولكن هذا النزاع بينهم لم يتطور الى التنافر والتباغض حتى ان على بن ابي طالب كما سئل عن الشيخين قال انها امامان عادلان قاسطان كانا على الحق وماتا طالب كما سئل عن الشيخين قال انها امامان عادلان قاسطان كانا على الحق وماتا

١) التوبة ج ١١

عليه . وكذلك ابو بكر عندما جيء به للمبايعة بالخلافة قال: أتبايعونني وفيكم علي بن أبي طالب ? فيا أهل ابوان ان هؤلاء الصحابة قد جرى ترتببهم في الاستخلاف على هذا الشكل، فكل من يسبهم او ينقص من قدرهم يكون ماله وأولاده وعياله غنيمة ودمه مهدوراً من قبل الشاه ، وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعن .

وفي سنة ثمانية واربعين ومائة والف وفي صحراء صفات ، تعهدتم لي برفع السب ، وان كل من يسب بعد الآن يقتل وتؤسر اولاده وعيـــاله وتصادر أمواله من قبلي ، .

ولم يقع بعد ذلك التاريخ في ايوان واطرافها سب او مــا شاكل ذلك من الامور الفظيعة التيكانت على عهد الشاه اسماعيل الصفوي وأولاده منذ سنة سبعة وخمسين وغاغائة .

وبعد الانتهاء من تلاوة سطور الجريدة قلت ان لي اعتراضاً على بعض الالفاظ الواردة فيها وخاطبت الملا باشي قائلا: انني اطلب تبديل لفظة (نصب) بلفظة (عهد) وذلك لانها تجعل الاصحاب على عهد عمر من النواصبكما تفسرون ذلك في لغتكم. وقد عارض ذلك احد الحاضرين وهو السيد نصرالله قائلاً: ان الذي قلتموه مخالف معنى هذه اللفظة اذ لا يتبادر الى ذهن القارىء شيء بما تقصدونه، واني اخاف ان تكون سبياً في حدوث فتنة بهذه النفسيرات والمناقشات. وأيده في قوله الملا باشي ، وعندئذ التزمت السكوت ، ثم قلت للملا باشي : ان مدح علي بن أبي طالب الشيخين بقوله «هما امامان الى آخر» محملونه على معان اخرى لا تلبق بالشيخين . فاعترض السيد نصرالله ايضاً . ثم اعترضت في مكان آخر على جملة في كلام أبي بكر قالها مجق على حين البيعة ، ثم اعترضت في مكان آخر على جملة في كلام أبي بكر قالها مجق على حين البيعة ، لان ذلك ليس ثابتاً عن طرقنا ، والذي اردت بيانه هو ما ورد على لسان أبي بكر مجق على ، فعارض الشخص المذكور ايضاً وهو السيد نصرالله ومال الله الملا باشي .

وبالنظر لما تقدم آنفاً عدنا الى كلام الشاه المسطور باللغة العربية ، ونذكر مضهونه أدناه :

« إننا قررنا وجوب رفع السب وعدم تفضيل الصحابة بعضهم على بعض إلا بموجب الترتيب الواقعي التاريخي ، وكل من مخالف ما ورد في هذه الوثيقة ويعيد السب او ما شاكل ذلك عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ، وانه يستحق غضب الشاه وهدر دمه ومصادرة أمواله » .

وبعد ذلك خنمت الوثيقة ووشحت بأسماء الذين ختموها ، ومن جملتهم جماعة من أهل النجف وكربلاء والحسكة والجوازرية ، ولا سيا الشخص الذي كان يميل الى المذهب الشيعي ويعارض بكل مناسبة ، وهو بن قطة المعروف بالسيد نصرالله ، وايضاً الشيخ جواد النجفي الكوفي .

والسطور القصار في القسم الشالث من الجريدة تناولت المضمون باللغة الافغانية مبينين ان الجميع من الفرق الاسلامية لهم ما المسلمين وعليهم ما عليهم. وأما السطور القصيرة للقسم الرابع فقد تناولت اسماء واختام علماء ما وراء النهر.

وبعده تقدم الحقير ووضع في صدر الجريدة اسمه وختمهــــا بختمه بصفته شاهداً على الفرق الثلاث :

وبعد الفراغ عمت الافراح والمسرات جميع الفرق الاسلامية ومن ضمنهم أهل السنة والحمد لله على ذلك . وبعده قدمت لنا الحلوبات في أوان من الذهب مرصعة بالجواهر ، وبخسرونا بمبخرة كبيرة فيها العنبر ، ثم سجلت هذه المبخرة وقفاً لحضرة الامام على بن أبي طالب. وخرجنا وذهب كل فريق الى سبيله ، غير انهم أحضروني أمام الشاه ، وجرى لي استقبال حافل اكثر مما جرى لي سبقاً ، وأجلسوني بالقرب منه فتفضل وقبال لي : جزاك الله وأحمد باشا خير الجزاء ، فان احمد باشا لم يقصر في مساعدتي لاصلاح ذات البين واطفاء ثائرة الفتنة وحقن دماء المسلمين ، وان الوزير وآل عثمان منزهون لدينا من التقصير

والله سبحانه وتعمالي يعزهم ويرفعهم الى اكثر بمها هم عليه الآن . ثم قال : توفيقات البسادي عز وجل الذي يستره لي ووفقني الى ان اكون سبباً لرفع السب عن الصحابة ، مع أن سلاطين آل عنمان ، ولا سيا السلطان سلم الذي جهز العساكر والجنود وصرف الاموال الطائلة وأتلف نفوساً لا تعد ولا تحصى في سبيل رفع هذا السب فلم يوفق ، بينا أنا والحمد لله رفعته بكل سهولة مع ان أهل لاهيجان الذين توبوا على عهد الشاه اسماعيل مــــا زالوا يبثون الفتن والحركات . فقلت له : إن شاء الله تعالى سيكون العجم كلهم من أهل السنّة والجماعة وتزول من بينهم هذه الفوارق بوجودكم. فقال : أن شاء الله. ثم اردف قَائَلًا : يَا عَبِدَاللَّهُ أَفْنَدَي ، إن أَردت إن أَفْخَر فَاغَمَا أَفْخَر لأَنْنِي فِي مجلسي هذا بمنابة أربعة ملوك ، وهم : ملك ايران ، وملك التركستان ، وملك الهند ، وملك الافغان ، وهذا من نوفيق البـــاري تعـالى الذي جعلني على رأس أهل الاسلام ، ولي المنــة عليهم لأني رفعت السب عن الصحــــابة الذين أرجو ان يكونوا لي شفعاء عند الله . تم قال لي ان أحمد باشا بانتظ\_ارك ولا شك ، وسوف أجري اللازم لاعادتك اليه ، ولكن غداً الجمعة . وأود ان أقبم صلاة الجمعة في مسجد الكوفة ، وقد أمرت أن بذكر الصحابة بالتجلة والاكرام على الترتيب الذي جرى الاتفاق عليه ، وأوصيت بأن يدعوا لأخي سلطـــان آل عثان ، على ان ينعت بالصفات الطيبة ويثنى عليه اكثر بما يثني علي" ، وان يكون الدعاء ني من بعده بصورة مختصرة احتراماً لأخي السلطان العثاني ، ثم قال : ولم اتجاوز في ذلك الحقيقة لأنه سلطان بن سلطان بينا جئت انا الى الدنيا ولم يكن أبي ولا جدي من السلاطين .

وبعدئذ سمـح لي بالخروج فسمعت الرجـال الدين كانوا في الخيات يشيدون جميعاً يذكر الصحابة ومدحهم وتبيان فضائلهم ومناقبهم بدرجة تقوق ما يصدر عن أهل السنة ، وكانوا يسفهون اراء اسماعيل الصفوي .

وفي صبيحة يوم الجمعة غادرنا النجف إلى الكوفة فأسر الشاه ان يؤذنوا أذان الجمعة وأن تقدام الصلاة بحضوره . فقلت لاعتماد الدولة : ان اقامة الصلاة في حاملع الحكوفة لا تصع في نظر الحنفية لانه ليس بمحل اقامة لهم ، كما وانه لا يوجد أربعون نفراً من الشافعية لكي تصع صلاة الجمعة بهم .

فقال المراد هو سماع الخطبة ، وانك يخيّر في اعتبار الصلاة صلاة جمعة أو صلاة الظهر . فذهبت أنا أيضاً إلى الجامع حسب رغبة الشاه ووجدت هناك ما يقرب من الجمسة آلاف من المسلمين وجميع علماء ايران وفضلائهم، وكان الامام الحاص بالشاه المدعو علي مدد جالساً على المنبر وحوله الملا باشي والسيد نصر الله يتهامسان فيا بينهم .

وباشارة من الملا باشي نزل علي مدد وصعد بدلاً عنه السيد نصرالله ، فحمه الله وأثنى عليه وصلى على النبي (ص) وترضى على الحليفة من بعده سيدنا ابي بكر الصديق (رض) وعلى الحليفة الثاني الناطق بالصدق والصواب سيدنا عمر بن الحطاب (رض)، وقد صرف كلمة عمر مع انها بمنوعة من الصرف، وكان غرضه من ذلك ان عمر لم يكن عدلاً ولا معرفة ليكون بمنوعاً من الصرف.

ثم قال : وعلى الحليفة الثالث جامع القرآن سيدنا عثمان بن عفان (دض) وعلى الحليفة الرابع ليث بني غالب سيدنا على بن أبي طالب ، وعلى ولديه الحسن والحسين وعلى باقي الصحابة والقرابة دضوان الله عليهم أجمعين ، اللهم أدم دولة ظل الله في العالم سلطان سلاطين بني آدم موضع الرفعة فوق نجم المريخ ، ثاني السكندر ذي القرنين، سلطان البرين وخاقان البحرين ، خادم الحرمين الشريفين السلطان محود خان بن السلطان مصطفى خان ايد الله خلافته وخلقد سلطته ونصر جوش الموحدين على القوم الكافرين بحرمة الفاتحة .

و اللهم ادم دولة من أضاءت به الشجرة التركمانية ، ملك قدا آن الرياسة ،

وجنكيز السياسة ، ملاذ السلاطين وملجاً الحواقين ظل الله في العالمين صاحب قرآن نادر دوران ، ... ثم نزل من المنبر وشرع باقامة الصلاة ولحكن يديه كانتا مسبلتين مع ان العلماء الذين خلفه والخانات كانوا مكتفين أيديهم السنى على البسرى . فقرأ الفاتحة وسورة الجمعة وقبل الركوع رفع يديه وقرأ القنوت جهراً وكذلك التسبيحات في الركوع والسجود ، ثم كبر ورفع رأسه وقام بدون قول ( صمع الله لمن حمده ) و (ربنا لك الحد) ، وفي اعتداله أيضاً قرأ القنوت جهراً وجهراً أيضاً في التسبيحات في الركوع والسجود ، وفي السجدة الثانية جهراً أيضاً ببعض الادعية ، وبعده قام إلى الركمة الثانية فقرأ الفاتحة وسورة المنافقين ، وبعد التشهد أكثر من كلمة السلام عليك أيها الذي ورحمة الله وبركاته التي رفع بها صوته ، ثم رفع يديه إلى رأسه وسلم عن يمينه فقط .

وبعد ذلك جيء بالحلوبات التي أحضرها الشاه ، وعند توزيعها حصل ازدحام وتهافت إلى درجة ان طارت معها عمامة الملا باشي عن رأسه وجرحت اصبعه السبابة، وقد سألت مستغرباً عن أسباب هذا التزاحم والمفالبة في التفاط الحلوى، فقيل لي ان ذلك بما يبعث السرور إلى قلب الشاه ويزيده فرحاً وانبساطاً .

ثم أذن لي الشاه بالسفر وزودوني بنسخة من الجريدة ومن الخطبة ، فقدمتها إلى أحمد باشا وعرضت عليه جميع ما حدث فاستحسن ذلك .

أما الشاه فبعد اتمام الزيارة رحل إلى بلاده ، وبذلك عاد الأمن إلى الربوع وعادت الأمور إلى مجاديها الطبيعية .

# ذكر وقائع سنة سبعة وخمسين وممائة والف القاء القبض على شيخ زبير واعوانـــه

في أيام الحصار التي تقدم ذكرها وكان المدعو غصيبة شيخ زبير من جملة الذين أعانوا الاعجام وتمردوا على الحكومة ، فلما انقشعت تلك الغمة أخذ

الموما اليه يتنقل من مكان إلى مكان لأن الثائر خائف ، فلم يتيسر القبض عليه وأخيراً وعندما اقتضى ارسال حملة تأديب عشيرة شمر حضر الموما اليه مع أتباعه إلى الحلة زاعماً انه حضر لمعاونة الحملة والالتحاق بها ، وعندئذ قبض عليه الكتخدا سليان باشا وأعدمه هو والرؤساء الذين كانوا يتبعونه ويشاركونه في خيانته . وبعد تنظيم الأمور عادت الحملة إلى بغداد .

# ذكر وقائع سنة ثمانية وخمسين ومائة والف نقض نادر شاه لعهوده وقيامه بالتحشدات على الحدود

بالرغم من المهود التي قطعها نادر شاه على نفسه فقد حفزته طبيعته المجبولة على العراق على عدم الاستقرار والثبات ، ودفعته إلى اعادة الكرة في المجوم على العراق غير متذكر ما حل به عندما هاجم الموصل وبغداد سنة سنة وخمسين ومائة والله ، وراح يحشد قواته ويجهزها بالمعدات والزخائر الحربية ويقترب بها من الحدود العثانية ثم تخطاها حتى بلغ قارص، وعبر نهر الاربة، فتصدى له الصدر السابق مصطفى باشا وظل يناوشه بما لديه من قوات الحدود مدة ثمانين يوماً ، وحال بينه وبين تقدمه إلى داخل الحدود ، ثم تواردت عليه القوات النظامية بالتدريج لماونته ولشد أزره ، وقد تمكن من زحزحة الجيوش الإرانية عن حدود قارص بعدما هلك منها ما يزيد على السنة الاف قتيل ، بالقائد محد باشا الذي زود بتعليات تقضي عليه ان يبذل قصارى جهده لدحر بالقائد محد باشا الذي زود بتعليات تقضي عليه ان يبذل قصارى جهده لدحر وقد اشتد غضب الدولة العلية فأوعزت إلى قائد القرم نور الدين سليم بأن بتحرك مع قواته البالغة مائة الف من جهة (وان) وكذلك أوعزت إلى والي الموصل عبد الجليل زادة حسين باشا ديار بكر المدع عبد الله باشا ، وإلى والي الموصل عبد الجليل زادة حسين باشا

أن يتوجه كل منهم بقواته نحو الحدود الايرانية وارغام الاعداء على التراجع وتعقبهم إلى داخل حدودهم .

وقد وصل كل من عبد الله باشا ، وعبد الجليل زادة حسين باشا ، وأودلان خان أحمد خان قرب دشت ، وقد قدامت القوات الزاحفة من وان بمحاصرة المدن الايرانية الواقعة على الحدود ثم احتلتها وتقدمت إلى الامام ، وهيخدا هجمت القوات العثانية على ايران من كل صوب ومكان ، وبعثت في قلوبهم الروع والرهبة والفزع ، وزلزلوا زلزالاً كبيراً ، وظهرت عليهم علائم الذل والانكسار ، وقد فر نحو الجيوش العثانيية مقدار كبير من العشائر والقوات التي كانت تحارب تحت راية الجيش الايراني ، ومن اولئك الفارين مكري خان محمد قلي خان وأخره امام قلي خان ، فأسكنتهم الدولة العثانية هم وعثائرهم حول حكوبسنجق وبلباس ، وحاكم تبريز محمد قاسم خان اخشار ، وحاكم خوى مرتضى قلي خان ، ورئيس دنبلي محمد طاهر بيك مع عشائره كافة ، ونوح بيك مرتضى قلي خان ، ورئيس دنبلي محمد طاهر بيك مع عشائره كافة ، ونوح بيك صنصرلو وعشيرته ، وحاج آغا طولولو وعشيرته ، واسماعيل آغا طاينيكلو وعشيرته ، والما آغا اقحية قويرناو وعشيرته ، واسماعيل آغا طاينيكلو وعشيرته ، وعلى رضا بيك طولكلو وعشيرته ، وقد اسكنوا في منطقة وان .

هذا وكانت القوات التي تحت قيادة محمد باشا قد اجتازت الحدود ودخلت الاراضي الايرانية متقدمة إلى الامام . وما ان حل اليوم الشاني عشر من شهر رجب الفرد إلا واقتربوا من المحل المسمى روافه وعسكروا في صحراء قفاورد ، ولما كان الشاه وعساكره قريبين من المحل المذكور فقد قام باتخاذ التعصينات والاستحكامات لصد هذا الزحف ، ولحكن الجيوش العثانية لم تفسع له المجال وهاجمته وراحت تلقي عليه حمها وتفتك به فتكاً ذريعاً دون شفقة ورحمة حتى فرحزحته واندفعت وراءه ، وكلها اتخذ له موقعاً للدفاع فيه دكته المدافع واضطرته الى التراجع والانسحاب ، واستمرت تتعقبه من مكان إلى مكان وتضيق عليه الحناق ، وأخيراً شنت عليه هجوماً عاماً اضطرته الى الفراد

والانداحاد ، وانكشف عجز الجيوش الايرانية وضعفها وعدم قابليتهـا على الاستبرار في الحرب .

وبعد فرار الاعداء عقد القواد بجلساً عسكرياً للمداولة فيما ينبغي اتخاذه لا سيا وان القائد العام قد انحرفت صحته واشتدت عليه علته ، ولكن المداولة طالت بما حمل بعض المفسدين على اثارة الفتنة بين الجنود وتثبيطهم باشاعة مرض القائد العام الذي وافته المنية في تلك الاثناء، بما زاد في عتوهم وراحوا محرضون العشائر الموالية على الانسحاب والفرار من الجيش ، وسرت هذه الفتنة الى العشائر الموالية على الانسحاب والفرار من الجيش ، ومعاودته الحرب ، ولكنهم الانحرى بما شجع الجيش الايواني على لم شعثه ومعاودته الحرب ، ولكنهم جوبوا بنار حامية اضطرتهم الى التراجع ايضاً . ثم قرر الجيش العثاني ان يترجع نحو قارص لعدم القائدة من الاستمرار في تعقب الايرانيين في اداضيهم الواسعة الارجاء ، وعرض الامر على الدولة العلية ، وظاوا بانتظار اوامرها وتعلياتها .

أما الشاه فقد عاودته فكرة الهجوم مرة أخرى وراح يجمع فاول جيشه من هناك، بالرغم من الحسائر الفادحة التي تكبدها في الارواح والاموال، واتخاذه اخيراً حرب المراوغة والمخاتلة والانهزام امام الجيوش العثانية المطفرة، ثم الكر عليها ، غير انها فطنت لمقاصده من وراء هذا النوع من الحرب (حرب المصابات) فكفت عن تعقيه وملاحقته .

أما الدولة العلية فقد حشدت قوات اخرى للقضاء على الشاه ، وكانت هذه القوات قد جمعت من روم ايلي والاناضول والقرم ومصر وجهزتها بمختلف المعدات ، وأوعزت الى كل من الصدر الاسبق الحاج احمد باشا والصدر السابق علي باشا باعادة الكرة في الهجوم على ايران عن طريق قارص وارضروم ، وقد انقسمت هذه القوات الى قسمين اتجه كل قسم الى جهة ، فلم ير الشاه الا وقوات الدولة العلية تحاصره من كل جانب ، ورأى انه اصبح عاجزاً عن مقاومتها ، وانها ستهلك ومن معه اذا استمر على محاربتها . وعند ثذ آثر السلامة وأعلن

رغبته في الصلح واحملال السلام بدل الاستمراد على الحرب والخصام . وأوفد القائم مقام اعتاد دولته فرزند زاده شاه رخ الى الصدر الاعظم ، كما اوفد رئيس علماء ايران الملا على اكبر الى شيخ الاسلام، وسافرت هذه الوفود الى الاستانة عن طريق بغداد ، وأرسل رسالة خاصة بيد سفيره فتح على بيك التركمات الى والى بغداد احمد باشا ليساعده ، وليكون في جانبه واسطة خير وصلاح .

وعند وصول الوفود إلى بغداد قام الباشا من جانبه باستنساخ وترجمة الرسائل الواردة بيد هؤلاء الوفود ، ثم قدم الى الدولة العلية ، وفيا يلي صور هذه الرسائل .

#### صورة كتاب نادر شاه

و بامم الله الرحمن الرحم أعلى حضرت خورشيد طلعت مشتري سعادت بهرام صلابت كيوان مهابت خليفة خافقين ثاني اسكندر ذي القرنين برادر سليان شاه بادشاه اسلام بنياه ظل الله خلد الله ملكه ... نعرض على الهمايون اخلاصنا ومختلف دعواتنا وآلاف التصات الطيبات الممزوجة بالحب والاخلاص، وتلبية لطلب الجميع وتعبيراً عن آراء الجماهير من مقلدي الامام جعفر الصادق رضي الله عنه نقول: من بعد حدوث قضة القائد محمد باشا اخذنا نفكر في هذه الحروب القائمة بين اهل الاسلام وكيفية توقيها واحلال السلام بدلاً من سفك الدماء، هذه الحرب التي سوف لا تبقي على الاخضر واليابس في حالة استمرارها. فعلمه ، ولتوفر حسن النية وكون الجميع على دين واحد ، وان الايرانيين الذين من أغة المذاهب الاربعة بما يجعلهم متعدين ويداً واحدة لا فرق بين احد منهم، فمن أجل هذه الروابط الدينية والاخوية أتقدم بالتاس طلب العفو والمصالحة بين الدولتين وادامة اتفاقها الى يوم القيامة ، ونامل من جلالتكم ان توافقوا على ذلك وعدم رد التاسنا ودامت عظمتكم وايام خلافتكم ،

وتليها الرسالة الحاصة التي تناولت مـــا قام به الشاء من الجهود والاتعاب للتوفيق بين الطائفتين السنة والشعة .

# صورة جواب البادشاه الموسل بيد فتح علي بيك تركمان

«بسم الله الرحمن الرحم، سلام قولاً من رب رحم، أبهى مسايزين به فصول الخطاب جواهر حمد الله الملك الوهاب الذي أنار براهين انتظام الدنيا والدين، وأبان سبله على لسان نبيه المبعوث رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الاكرمين وأحبابه ما حفظت حدود الاسلام والمسلمين، وصينت به ثغور الاداب المستطابة بين الملوك والسلاطين.

أما بعد ... « وتليها عبارات المجاملة والاطناب في مدح صفات الشاه ، ثم الموافقة على احلال السلام، شريطة اعادة الحدود إلى ما كانت عليه أيام السلطان مراد خان الرابع ، التي ذكرت تفاصيلها في عقد الصلح حينداك والتي حررت مجدداً وأرسلت نسخة منها بيد السغير، فان وافقتم على ذلك فان الصلح سيكون بيدنا وطيد الاركان سواء في زمننا هذا أم في زمن الذين سيأتون بعدنا .»

وقع أرسل العقد بيد السفير مصطفى نظيف وأوله :

وبسم الله الرحمن الرحم ، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، باسم الله فاتحة الكتاب والحمد لله خاتمته ، ثم أثم صلاة المصلين وأكرم سلام المسلمين على من بعثه لانتظام أمرالدنيا والدين، فكانت بعثنه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأحبائه السالكين على منهجه القويم والتاركين ما يخالف شرعه المستقيم .

أما بعد ... « وبلي ذلك عبارات المجاملة والمدح والصفات الطيبة كمثل: بهاء الدنيا والدين ، وجمال الاسلام والمسلمين ، مصدر الاستراحة والمسالمة والشان ، ومظهر البسالة والامارة والعنوان ، الجالس على تخت كسرى أنو شروان ...

نادر شاه أنم بالخير مقاصده وشيد بالصدق صادره ووارده ... ثم أورد تفاصيل العقد الذي يتضمن خمس نقاط ، ثلاث منها فيا يتعلق بالملكية والحدود ، وأثنتان فيا يتعلق بأمور الدن.

ثم تأتي بعده رسالة الصدر الاعظم إلى شاه رخ ميرزا اعتاد الدولة ، وأولها كما يلى :

« جناب أصالت مآب ، ينابت لعناب، وكالة انتساب ، سعادت اكتساب، صاحب صائب رأي عالي منزلة ، مشير مشتري ، تدبير آصف (۱) ، منقبت مستحكم أركان بملكت ، مستجمع أسباب سلطنت ، فرازندة رايات سروري، فروزندة جراغ مهري ، نهال حديقة اجلال ، وكامكادي غنجة كلستان اقبال ، وبختياري رواء روي شكوة ، وشان شاه رخ ميرزاى رفيع العنوان مجلس شريف سعادت نقش ، وميدات منيف بسالت رخش ، سرير حب ووداد ، فريف سعادت نقش ، وميدات منيف بسالت رخش ، مرير حب ووداد ، ومسند آراء الاتحاد ، تحف تحيات عالميات مخالصت غا ، ونتف وتسليات ... النح ، ثم سرد تفاصيل الموضوع الذي أتى به الوسطاء فكان مضونه لا مختلف عن مضون كتاب السلطان وما تضمنه من كلام حول العقد . ويلي ذلك عن مضون الاسلام الموجه إلى الملاعلي أكبر رئيس علماء ايران ، وهو كما

« بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أيد الشرع بـأنوار الصـدق واليقين وأيده بتأييد الملك والسلطنة بين المعلمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله العظام وصحبه الكرام ومن يتبعهم بما حان إلى القيام ، بعد اهداء التسليات الزكية وأتحاف التحيات الصافية إلى المولى المشرف برياسة العلمين على أعلام العلماء بمالك ايران في هذا الزمـان دام محفوظاً عز الله الملك المنان ، فالذي ينهي الى الجناب العالي متبوع اعلام الموالي انه قد حرر في

١) يقصد اصف بن برخيا وزير النبي سليان بن داود عليها السلام .

الزيايرة الملفولةة مع المفــــاوضة السعيدة القاءانيــة التي وردت الى ساحة الحلافة العظمي مَا يَتَّعلق بَامر الحدود وهو تشطير بعض مالك المحمية الواقعة في التخوم المحروسة بعناية الله الملك القيوم على نهج الرجاء الصادر عن الحب والوداد لا على وجه الالتزام وتفويض الرد والقبول الى اختيار حضرة الحلافة الكبرى حسبا تقتَّضيه العقول ، فلما وصل هذا التحرير ولوحظ ما فيه من المحاذير على أن هذا أمر لا يواجئ ولا يساعد عليها بالرضا كيف لا وقد ظهرت عليها السلاطين العظام العثانية أناد الله براهينهم وأخذوا على أيدي الخالفين بعون الملك المعين فوقعت في جُوزة سلطاننــــا الاعظم الاكرم بالارث والاستحقاق وصارت عربوسة أكسائر المالك الممورة في الافاق فضرف الاختبار الى خلافة غير مختار بل التحقيق بالاعتناء والاعتبار ابقاء التحديد الواقع في زمن السلطان مراد خان الرابع أسكنه الله تعالى في أطيب المساكن والمرابع فاقتضى الحــال لاعلام هذا المقال ان يرمم ألوكة فخمة سلطانية مخصوصة ويبعث رسولاً معيناً من الرجال حسب العامة القديمة والديدنة المستديمة في الدولة العلية فاستعد بتلك السفارة من أرباب الإقلام في الديوان العالي مصطفئ نضيف الموصوف بالرشد والسداد دام في حفظ ربِّ العباد محمل تلك الالوكة الفضمة السلطانية وينقلها الى تلك الحضرة القاءانية وفوض اليه بعض الامور المرسومة حسب مـــــا رسم في تلك المشرفة الساميــة فلذلك حرر تلك الرسالة المخصوصة مع هذا السفير الرشيد فاذا وصلت الى جنابكم العـــالي نوجو سعيكم المشكور في حصول تلك الامور على الوجه المسطور في المفاوضة السلط انية ونرجو التوفيق من الله الملك العلام لييسر أتمام هذا المرالم ي

## ذكر وقائع سنة تسعة وخمسين ومسائة والف وصول الوفد المفاوض إلى بغداد

عند وصول الوف المفاوض الى بغداد وعلى رأسه نظيف مصطفى أفندي مبعوث الدولة العلية وفتح على بيك تركمان السفير الايراني، قام الوزير أحمد باشا من ناحيته بانتخاب كاتب الديوان وني أفندي ليكون بمعية الوفد المذكور . ثم واصل الوفد سفره نحو ايوان .

وفي أواخر شهر شعبان من السنة المذكورة تلقى الوزير كتاباً من نظيف أفندي ، ملخصه انه وصل إلى معسكر الشاه الذي كان مقيماً ما بين قزوين وطهران وقد قدم الى الشاه ما معه من رسائل وبلغه بجا أمر به . فتلقى الشاه كل ذلك ببالغ الحفاوة والتعظيم ووافق على كل ما جاء فيها وأمر معير المالك حسن على خان باتخاذ ما يلزم بهذا المصدر وخوله التوقيع على الاتفاق بامم ايران ، وبعد المذاكرة وتبادل الآراء جرى التوقيع على وثيقة الصلح بموجب شروط الدولة العثانية على أن توقع الوثيقة من قبل وذير بغداد أحمد باشا أبضاً ، وعلى هذا أوفد المهاندار محمد حسين بيك لكي يعود بنسخة الوثيقة موقعة من قبل الوزير ، وقد أنعم الشاه على الوفد وخلع عليه خلعاً سنية وزوده بالتحف والهدايا إلى مقام البادشاه العثاني وسفره معززاً مكر"ماً إلى الاستانة عن طريق بغداد .

# صورة الكتاب الخاص الذي وجهه نادر شاه الى البادشاه بواسطة نظيف أفندي

« لآلي متلالي دعوات وافيات اجابت نمون ، وجواهر زواهر تحيات طببات مؤالفت مقرون اذ محزن مودت وعيبته بي عيب محبت هدية بزم شريف وموقف منيف أعلى حضرت فلك رفعت خورشيد طلعت مشتوي سعادت داراي جهاندار عدالت كستر داود سليان جاه فريدون فره خديو ممالك كشاي كشور كير خسرو مهرافسر كردون ، سرير أعظم سلاطين جهات ، أفخم خواقين دوران ، قامع الكفرة والمشركين ، ظل الله في الارضين سلطان البين خاقان البحرين ثاني اسكندر ذي القرنين خليفة اسلام بناه انجم سباه شهرياد كاه السلطان الغازي محمود خان لازالت ظلال خلافته مبسوطة وألوية جلاله

مرفوعة بساحته مشهود رأي جهان رأي همايون بيداردكه نوامج بهية ومفاوضات علية كه مصحوب افتخار الاماجد والاعاظم مصطفى نظيف أفندي وفتح علي بيك تركمان أرسال شده بود در أبمن اوان وأسعد زمان ... ، ثم يعلمه بالموافقة على شروط الصلح مع تمنياته بدوام الصداقة والمحبة والانحاد ، كل ذلك بعبارات في غاية اللطف والرقة على المنوال المتقدم .

ثم يبلي ذلك كتاب صدر المالك ملاعلي أكبر الى المشيخة الاسلامية وهو كما ماتى :

ولمسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي من علينا بالاسلام وفضلنا به على سائر الانام وجعله وسيلة للائتلاف وذريعة لرفع الخلاف وصلى الله على رسوله الذي خُتم به الانبياء العظام وأصحابه الراشدين آلكرام ، مـا ختمت الامور الحيرية وسائط المتدربين على نهج التقوى، وشكرت المساعي المؤسسة على الفلاح فشملت الضعيف والاقوى، وحملت عواقب الامور الجارية على رضي الرحمن واثني منن الله بتكميل مرامم اللطف والاحسان ، وصدحت بلابل اليسر وانحلت عقدة الشدة والعسر ، نعرض تحية لا يحيط بهــــا الحصر واثنية مباركة فاقت انية مدى الدَّهُرُ والعصرُ ، مجيِّي ومجنس بهـــا زبدة الاجلاء المحققين ونخبــة الفضلاء لمدققين الذي سارت بفضائله الجمَّة أديم الغبراء ، وعلت مناقبه العامة، وكسى اشراقها كواكب الجوزاء ، مظهر كل مكرمة، ومحل كل معضلة، يتيمة الدهر والقياس المنتج حيث كان لاهل العصر الصدر السامي في علاه والرأس العالمي في مبدا. ومنتهاه شيخ الاسلام والمسلمين الصائب محمد أفندي أمين حرسه بما يتوقاه، واناله في الدارين مــــا يتمناه ، وبعد فقد وردت الجريدة الرفيعة الواصلة بـد السفير الوذير ذي القدر الرفيع فتمع على بيك تركمان وساير السفرة الكرام البررة ، ووقفنا على مطويات رموزها ومحزونات كنوزها وما اوردتم فيها من لحث على السلم والموالاة والاشارة على بذل الجهد الموفور والسعي المشكور في حضرة السلطان الاعظم والحـاقان المعظم المفخم ، قطب دائرة سماء السلطنة

ومحور فلك الرفعة والجلالة والعظمة ، سليل سلسلة سلاطين التركمانية القاءان الاعظم خليفة الله في العالم الشاهنشاه نادر شاه خلد الله ظلال جلاله على مفارق العالم .

دفبذلنا مجهودنا في حضرته العلية وسدته السنية وأبرمنا في الالحاح وأطلنا في مسألة الانجاح ، فاجاب أطال الله ظلال جلاله جواب الاسعاف بما نلخصه :

﴿ ﴿ وَوَذَا أَنْ قَبُولُنَا سَلَطَنَةَ آبِرَاتَ بِعَدْ تَحَاشَيْنَا البَالَغُ فِي الشُّورِي الكُّبرِي الواقعة في صفـــان ، كان لازالة البدع ومحو المخترع ، وارشاد الحلق الى الطريقة النقية التي لأهل السنة والجماعة والتي هي ملة أبائنا الاسلاف ، تعهدنا لهم من قبل اخينا الاكبر ايمن السلطات بن السلطان والحاقان بن الحاقان صاحب الدولة الباهرة والسنة العادلة ، الغازى في سبل الله ، سلطان البرين والبحرين ، وخادم الحرمين الشريفين ، ثاني اسكندر ذي القرنين ، قاطع البرهان ، خليفة الرحمن ، السلطان الغازي محمود بهادر خان ادام الله ظلال جلاله على الانام الى يوم القيام ، ان يتفضل عليهم بالاذن في الصلاة في ركن من أركان الكعبة المعظمة المشرفة المكرمة، فلما توقف اخونا الجليل ادام الله اجلاله في ذلك الامر والتمسنا باذنه بعضاً من الاملاك التركمانية الموروثة وفوضنـا اليه الاس ، فلمــا سمع على مــا لاح في ألوكته الفاخرة الزاهرة انه امر بتلك المشاورة الكبرى فاتفق رجال دولته وعلماء دائرته وأمراء سلطنته برمتهم على ان نخلي ذلك الرجاء ونكف عن المدعى وأشار اليه الحونا النبيل اطال الله بقاه والحتآر لنــــا هذا تعدينا عن المرام وألقينا على غاربها الزمام ، وبتنا على السلم والاستسلام مترقبين لما وعدنا بميا احتوته نامجته النافجة على مؤاخاة الدوام وكال الحبة على نهج الاستحكام بما يبقى في الاعقاب والاصلاب الى يوم القيام وتم الكلام، فتم الامر والسمي من قبلنا ، لكن بقي عليكم ايهـا العلماء الاعلام ان تبذّلوا جهدكم في حضرة السلطان خليفة الرحمن ، عند الخاص والعمام ، أن يشيد بنيمان المهادنة حتى لا يطرق عليه طارق ويصات من الحدثان ويسلم من الزلل ويحرس من

الحلل ، فإن حق سلطانها في الاسلام عزيز ما يعرفه إلا اهل التدبر والتمييز والسلام عليكم وعلى من يدور في حضرتكم العلية ، .

وياً في بعده كتاب الدولة العلية الى الدولة النادرية حول الموافقة على امضاء عقد العلم ، ويبدأ بما يأتي :

د سم الله الرحمن الرحم له الحمد الاتم والصلاة على نبيه الاكرم وعلى آله الابرار واطحابه الاخيار، أما بعد باعث كتاب صمت نصاب اولدركه دولت علية دغي القرارة ورود أيدن نوامج بهية شاهيده درج واشعار بيورولديفي اوزره بوندن أقدم توفيق جناب ملك منان واجتاع وجوه وأعيان ايران أيله صحراي صفائده واقع شوراي كبرى ده اتفاق كلم بيروبرنا أيله أعلى حضرة لشالي نظرت خديو فمر تنوير كيان خورشيد نظير بهاء الدنيا والدين جمال الاسلام والمسلمين شهربار انجم حشم حمالا جالس جاربالش كسرى وجم فلك باركار القاءان نادر شاه زان الله شأنه وصانه عما شانه حضر تلوينك ذات شهامت سمات كيانياريني مسنداري تختكاه أيوانه حصراً وقسراً اليق واحرى .... .

والخلاصة يقول اننا تلقينا كتابكم الكريم وبما زادنا سروراً ما بدلتموه من جهود في المؤتمر الذي عقدتموه في صحراء صفان ووحدتم به وجهة نظر المسلمين وأزلتم من بينهم النفرة التي كانت مستحكمة بين الطائفتين ، وحملتموهما على التهاج مذهب أهل السنة والجماعة ، ورفعتم البدع والاعمال المنكرة ، وأزلتم ما كان يعكر صفو العلاقات من دواعي الحصومة ، الامر الذي تلقته الدولة العلية بكل مرور واستحسان ، ولأجل ادامة هذه الصداقة والحجة الاخوية بين الدولتين فاننا نتمسك بالمواد الحيس لتكون وسيلة لتوثيق عرى الصداقة وادامتها وتجديدها لئلا تقع بعدئذ امور توهن هذه الروابط الاخوية او تدعو الى التأويل والحصومة .. وجعلنا الحدود كما كانت على عهد الحاقان سلطان مراد خان الرابع.

وقد فوضنا والي بغداد والبصرة والقائد العام للقوات العسكرية العثانية

في تلك المنطقة دولتلو رأفتلو آصف جليل العنوان حضرة احمد باشا بالتوقيع نـابة عنا .

ثم تلي ذلك المواد المتفق عليها والتي تبدأ بالعبارة : ﴿ أَنَ الشُرُوطُ الَّتِي عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ السلطان مراد خان الرابع فيما يختص بالحدود، ينبغي ان تبقى نافذة المفعول دون تغيير او تبديل .

الشرط الاول: حماية الحجماج الايرانيين وتسهيل سفرهم عن طريق بغداد والشام وعافظتهم وانجاز كل ما يتعلق بهم من معاملات وإبداء كافة التسهيلات لهم من قبل موظفي الدولة العلية كسائر الحجاج الذين يأتون من البلاد الاجنبية الاخرى .

الشرط الثاني : لأجل ادامة الانحاد والاتفاق واعلان ذلك للجميع يُعين في دار السلطنة الايرانية أحد موظفي الدولة العلية ليكون بمثلًا لها ووكيلًا عنها ، وكذلك للدولة الايرانية ان تعين بمثلًا دائماً لها في الاستانة العلية .

الشرط الثالث : لايجوز بيع الاسرى من احدى الدولتين وافــــا بنبغي تسهيل عودة الراغبين الى أوطانهم .

الملحق: تكون حدود الدولتين كما كانت عليه على عهد السلطان مراد خان الرابع ، وعلى قومسيري الحدود ، حدود الدولتين ، مراعاة الشروط المتعلقة بالحدود وعدم مخالفتها وعدم الاتيان بأعمال تخل بتلك الشروط .

وما عدا هذا ينبغي افهام الايرانيين بالتي هي أحسن بضرورة نبذ ما كانوا عليه أيام الصفويين من بدع والعودة الى الدخول في مذهب أهل السنة والجماعة والكف عن سب الخلفاء الواشدين وسائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وان تذكر اسماؤهم بالتعظيم والتوقير لكي يعاملوا في مكة المجارمة وفي المدينة المنورة معاملة طيبة لا تختلف عن معاملة بقية الحجاج والزوار .

و كذلك تسهيل معاملات التجار منهم وعدم فرض زيادة في الرسوم المقرر استيفاؤها منهم ، وكذلك تسهيل معاملة الافراد الايرانيين الوافدين لزيارة العتبات المقدسة في العراق ، واث يكون رعايا الدولتين مشمولين بالحراسة والحاية كل في أراضي الدولة الاخرى ما دامت هذه الشروط نافذة المفعول .

وهكذا فقد عقد الصلح يوم النوروز من سنة ستين ومائة والف هجرية ، وكان قد وقع عليه من قبل معير المهالك حسن علي خان ، ومن قبل أحمد باشا، ومصطفى نظيف في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان المعظم سنة تسعة وخمسين ومائة والف .

## صورة الاعتراف بالاتفاقية من جانب الدولة الايرانية بتوقيع معير المالك والمسّلمة للدولة العثانية

وتبدأ بما يأتي :

و بنهم الله الرحمن الرحم ، الحمد لله الذي أنام عيون الفتن بايقاط قلوب السلاطين ، وأسال عيون الامن بين الانام بتطميس مجاري المناوأة من بين الحواقين والاساطين ، وحل عقود حبائل النزاع بعقد الحبائل والعهود في العهد المحمود ، ولوح اثار المصافاة في ذلك الملك المنادر المسعود ، وصلى الله على رسوله الذي اقرغ الفراغ في قوالب قاوب المسلمين بتفنيد مواد الفساد وفتح باب الاسلام واوصد طريق الكفر بمفاتح السيوف ومصالح الجهاد وعلى آله واصحابه أولى النهى والرشاد .

اما بعد فإن ما فعله تاج ملوك بمالك الهند وايران الحاقان الاعظم والقاآن الاحرم ظل السبحان شاه شاهان جهان السلطان نادر شاه خلد الله سلطنته وشوكته في المؤتمر الذي عقده في صحراء صفان من توثيق روابط الاخوة بين الرعايا بما حمل الجميع على التمسك بسلطنته ، وحصد ما زرعه اسماعيل الصفوي



بغداد في القوت الثامن عشر

من الفتن والفساد والتنافر بين العباد باسم الطائفية ، بمسا أدى الى بذر بذور العداء بين الروم (۱) والايرانين، فزال بفضله كل ذلك وحمل الجميع على التآخي بين الجعفريين واهل السنة والجماعة ، بمسا اكتسب به رضاء الاعلى حضرة فلك رفعت خورشيد طلعت اعظم سلاطين جهان وافخم خواقين دوران خسرو جهان داور خديو فريدون خاقان البحرين وسلطان البرين ثاني اسكندر ذي القرنين خليفة ظل الله وبادشاء اسلام يناه ، حلية أهل ايمان ونور جهان افروز خاندان تركان ، السلطان الغازي محمود خان أبد الله ملكه وخلافته ودولته واكتسب مرافقته على عقد الاتفاق وتخصيص ركن من أركان الكعبة المشرفة لصلاة الجفريين ، وتعيين آمر المعجاج ، والساح بمرورهم بطريق الشام ومصر، واطلاق سراح الاسرى من الجانبين ، وتعيين كل دولة وكيلا لهسا في عاصمة الدولة الاغرى . . . النع ، .

## صورة تقرير نظيف افندي بعد عودته من ايران

وهي لا تختلف من حيث اللباب والمعنى عما سبق من المراسلات .

يقول نظيف افندي في تقريره الذي حرره بحضور الوذير احمد باشا:

د امتثالاً للأواس التي تلقيتها غادرت دار السلام نحو المملكة الايرانية وقطعت بترفيقه تعالى المراحل العشر وبلغت الحدود في غرة شهر جمادي الآخرة وكان ذلك يوم الخيس فشاهدت في سفح الطاق جمعاً يترقب قدومنا ، وكان على رأس هذا الجمع المقدم على تقي موفداً من قبل محمد حسين بيك وبمعيت موالي العشرة اشخاص من الذوات المحترمين ، وقد رحبوا بنا وارسلوا من يعلم السؤولين بقدومنا .

وبعد أن تجاوزنا الطباق شاهدنا التشريفاني ومعه أكثر من مائة نقر بلباسهم الرسمي وجمع من الامراء حضروا لاستقبالنا باعتبارهم حرس الشرف . ثم حضر في اعقابهم وسول الشاه إلى الاستانة المدعو فتح علي بيك، وسار الكل في ركابنا حتى وصلنا القرية المعروفة باصم كرند ، وهناك نصبوا لنا الحيام والسرادقات. وعلى عادة الايرانيين هيأوا لنا وسائل الضيافة ومدوا السماط وعينوا لنا عدداً من الحدمتنا ، وخصصوا لنا كل ما نحتاج اليه من طعام وشراب منذ ذلك اليوم ، كما خصصوا لنا حراساً لمحافظتنا ليلا وهم لا يقلون عن الحسين نقراً .

ثم واصلنا سفرنا في اليوم التالي ، وعلى هذا الاسلوب والوتيرة الحذنا نقطع المراحل ونجتاز القرى حتى بلغنا كرمنشاه .

وكان قد خرج لاستقبالنا حاكم البلدة المذكورة المدعو عبد الكريم خاف ومعه ولده وكتخداه ومفي البلد وقاضيه وحوالي السبعائة او الثانمائة جندي من العساكر المشاة والحيالة ، وقد استقباونا بكل حفاوة واكرام . وخصصوا لي ولرفيقي ولي افندي محفتين مزينتين بالسجاد الايراني الثبين تجرها الحيول، وعلى هذا الشكل من النفخيم والتعظيم ادخلونا البلد حيث استرحنا هناك يومين ، وبعدها واصلنا السفر نحو همدان وقزوين ميسين شطر المعسكر الشاهي ، وعلى الاسلوب الآنف الذكر استقبلونا في همدان وفي قزوين ، وبفضل الله وعنايته وبغضل بركات حضرة البادشاه كانوا يستقبلوننا بكل تجلة وتعظيم في كل مكان في به وبغضل بركات حضرة البادشاه كانوا يستقبلوننا بكل تجلة وتعظيم في كل مكان

وفي يوم الادبعاء الموافق للسادس من شهر شعبان المعظم ، اقتربنا من مخيم الشاه في الصحراء الكائنة ما بين طهران وقزوين ، وكان من جملة الذين استقبلونا هناك رسول الشاه المدعو رضا خان وبمعيته عشرون ضابطاً وثلاثائة نفر من الجنود الحيالة، ولكي يوصلوا خبر قدومنا الى مسامع الشاه انزلونا في مكان ببعد عنه مسافة ساعة واحدة ، ونصبوا لنا السرادق هناك وهيأوا وسائل الضيافة ، وبعدما تناولنا الطعام وأرحنا أنفسنا من وعثاء السفر ، حضر الحان الموما اليه

 $(A_{ij}, A_{ij}, A_{$ 

وهياً في ولرفيقي وفي افندي راحلتين مزينتين وسار بنا نحو مخيم الجيوش الايرانية ، ولما أقتربنا وجدنا العساكر قد اصطفت على جانبي الطريق الذي نمر به حتى بلغنا المكان المعد لنا وسط مقر الملا باشي ومعير المالك . ولما أخذنا بجلسنا جاء جماعة من الحدم بجملون لنا الفواكه والحلويات مرحبين بمقدمنا ، وبعدهم حضر خدم الشاه الخاص يرحبون ويقدمون لنا خدماتهم ، وحضر ايضاً معير خان يعلمنا بأن الشاه تلقى خبر وصولنا بكل فرح وسرور .

وفي اليوم الثاني جاء من مجبرنا ويرجونا ان نتهياً لزيارة الثاه وذلك يوم الجمعة ، وحضر معير المالك مرة أخرى مكرراً عبارات الترحيب والجمامة ، ثم تلاه الملا باشي ، ومهدي خان ، ونظر علي خان ، ورضا خان ، واخذوا يصافحوننا ويرحبون بنا ويعبرون عن أشواقهم وتمنياتهم الطبية لنا بكلمات رقيقة ، واخبرونا بأن الشاه يتمنى داغاً ومن كل قلبه ان يجل السلام والحبة بين الدولتين وازالة كل ما من شأنه ان يعكر صفو العلاقات بين الروم والايرانيين لا سيا وقد أزال الشاه كل ما يدعو الى التنافر والتخاصم بين رعايا الدولتين الاسلاميتين ، وان عقد الاتفاق بيننا بما يقوي ولا شك دوام ما نصبو اليه من الصفاء والوئام ، وقد أجبتهم بما يليق في مثل هذا المقام ، وبعد ذلك أمروا على عادتهم ، بد السماط وتناولنا الطعام .

وفي اليوم النامن من الشهر المذكور المصادف يوم الجمعة ، وبعد شهروق الشهس بساعتين احضروا لي ولرفيقي ولي أفندي حافلتين فركبناها وسرنا يحيط بنا حوالي الثلاثين نفراً من افراد الحرس الشاهي وحوالي المائة وخمسين نفراً من أشداء العساكر الحيالة ، ولما بلغنا بلاط الشاه ترجلنا وسار امامنا رسول الشاه ليدلنا على الطريق ، حتى أنوا بنا الى خيمة اتخذت كفرفة استقبال تناولنا فيها القهوة ، وبعد نصف ساعة استدعي معير المالك من قبل الشاه ، ثم حضر ومعه رئيس الحدم وبدلتان مطرزتان بالذهب كخلعة لنا من الشاه احداها لي والاخرى لرفيقي ولي افندي ، والتمس منا ان نوتديها وان ندخل بهما على

الشاه ففعلنا ، ودخلت عليه بكل شجاعة وصفاء بال ، وقد أذيجت الستارة التي كانت تحول دون رؤية الشاه ، وكانت هذه الستارة بطول عشرين وعرض عشرة اذرع من الحرير مطرزة على الطريقة الايرانية ، وبدت من خلفها منصة الشاه التي كانت على شكل كرمي مستدير والشاه جالس عليها ، وكانت تتلألأ وسط تاجه ماسة كبيرة وعلى كتفيه وشاح مطرز بالزمرد والجواهرالشمينة ، وبيده مسبحة من اللؤلؤ الثمين ، ويمتد وشاحه عن بمينه ويساره على طريقة الدراويش. وأمام كرسيه مبخرة كبيرة مرصعة بالمجوهرات النادرة والبخور ينبعث منها ، وعن يمينه جلس حفيده شاه رخ ميرزا الذي يبلغ من العمر حوالي الستة عشر عاماً ، وعن يساره في مكان اوطأ وقف كل من معير خان وملا باشي وخلفها ستة انفار من الهنود بلباس مزركش بالذهب .

وعند اقترابي من محل جلوس الشاه بحيث لم يبق بيني وبينه اكثر من نماني خطوات تكلم نظر علي خان قائلاً ومخاطباً الشاه : «هذا مصطفى افندي مندوب الدولة العلية العثانية » وأشار نحوي ، ثم قال : « وهذا ولي افندي كاتب ديوان وزير بغداد صاحب السعادة احمد باشا » وأشار الى رفيقي . فرحب بنا الشاه ثم طلب الى نظر علي خان ان اقرم بتقديم مستند الدولة العلية الذي يخولني القيام نيابة عنها بالتفاوض في امر الصلح ، فأخرجته بكل عظمة وافتخار ، ولا غرو فأنه التفويض الهايوني لخليفة العصر والزمان شوكتلو عظمتلو مهابتلو قدرتلو ، ولي النعم السلطان محمود خان ، وبعد لثمه ناولته بأدب واحترام بيد الخان المشار اليه ، وهو بدوره قدمه الى الشاه الذي تناوله بكلتا يديه ، وهنف الجليع بحياة السلطان ، ثم رفعه نحو رأسه اكثر من مرة وسأني قائلاً : «اي مصطفى افندي كيف صحة اخي الكبير صاحب المهابة والشوكة خليفة الاسلام مضرة البادشاه ؟ » فأجبته بما يليق به من الكلام واعلمته بأنه في صحة وعافية ، والوسائل التي ترفه عن الرعية ، وانه لرغبته الحالصة في احلال السلام والوئام والوسائل التي ترفه عن الرعية ، وانه لرغبته الحالصة في احلال السلام والوئام والوسائل التي ترفه عن الرعية ، وانه لوغبته الحالصة في احلال السلام والوئام

فقد فرضي وارسلني اليكم لأبين لكم ذلك نيابة عنه ، مؤكداً لجلالتكم ال البادشاء من طبعه وغريزته بميل الى العدل والرأفة والحبة ، وانه يتمسك بتعاليم الشرع الشريف ويرجح الصفاء على البغضاء . فقال انه ايضاً كذلك ولا يضر اي عداء او خصام نحوالبادشاه ، ويتجنب أية بادرة تسيء الى العلاقات الاخوية ، وكل ما بدر منه لا يتعدى المحافظة على الحدود والدفاع عن المملكة ، ومع ذلك فانه لا يمانع في اعادة النظر في أمر تلك الحدود والفواصل في سبيل ادامة الوفاق والوئام بين المملكتين .

وبعد ذلك قال : ﴿ تقدم يا مصطفى افندي فليس لدينا ما نكلفك به سوى السؤال منك هل ال البادشاه المعظم حقيقة يجمل هذه العواطف الاخوية نحوي ?، فقلت: «واني اؤكد ذلك» . فشكر الباري متمنياً للخليفة كل خير. ثم الردفُ قائلًا : و الحق انه هو البادشاه الاعظم وانه خليفة الله وراعي حرميه الشريفين مكة المحكومة والمدينة المنورة ونحن معترفون ومقدرون له هذه المنزلة ، ومن واجبنا اطاعته كما امر بذلك الشرع الشريف ، وبعكسه نكون قد لحالفنًا الشرع وما امر به النبي الكريم ، وأوَّ كد لكم انني لا اطمع في مال ولا في جاه ولا ملك ، وليست لي اية خصومة نحو آخي العظيم وكل مــا الممناه ان يُوفقُ البادي الدولتين الاسلاميتين الى طاعته وتجنب نواهيه ، وان يكونا هوماً بوفاق ووئام الى يوم القيامة ، ويزيل من بينها الفتن والتعصب الطائفي وان يجتبها اشهار السلاح احداها على الاخرى ، وطرد المفسدين من بين صفوف الطرانين، منماً من تعكير صفو العلاقات . وانني بعد موقعة محمد باشا يكن، ارسلت كتاباً الى السادشاه بذلك مع احد الذين اعتبد عليهم في مثل هذه المهاك ، فكان من توفيقات الباري ان ظهرت بوادر الاجابة والقبول بارساله اياكم نحونًا لكي يقرن القول بالعمل ، وهذا من حسن حظنا ، وزيادة في اقرار السلام ورود الكتب من جانب البادشاه وحاشيته صحبة فتح على خان ، فكان ذلك مدعاة لفرحنا وسرورنا ، وستكون هذه الروابط أن شاء الله من المتانة بحيث تبغى مدى الدهو لكي يتمتع بها من يأتي من بعدنا ، . وهنا اشار الي الناه رخ ميرزا ، فحمدت الله الا ايضاً على ذلك ، ودعوت لكتا الدولتين ان تكونا يدا واحدة على الاعداء وغير ذلك بما يليق بهذا المقام من كلام ، وبعده تكلم الشاه مع كل من الملا باشي (۱) ومعير خيان قائلا : وتعلمان مقدار حبي واحترابي لصاحب الشوكة والكرامة حضرة خليفة الله وما اضمره له من اخلاص انا والمملكة الايرانية ، والآن وبمعرفة مصطفى افندي وسديد آرائه ينبغي اتخاذ ما يلزم من المراسم المعتادة لعقد الاتفاق ميا ببن الدولتين لتوثيق روابط الصداقة بشكل لا مختلف عما يرغب فيه اخي الكبير شوكتاو مهابتلو خليفة الله من جهة ، ولا يمس حقوق ومصالح وهيبة ايران من جهة اخرى، وخولها القيام بذلك، ثم وجه كلامه نحو رفيقي ولي افندي قائلا: وكيف صحة وزير بغداد احمد باشا ؟ » فاجابه ان الباشا يقدم تحياته ويتمنى احلال الصفاء والوئام من الدولتين وانه يعرض اخلاصه وعبته لجلالتكم .

ثم وجه الشاه كلامه نحوي قائلا: « ان هذا الباشا من الوزراء المخلصين والصادقين في خدمة بلادهم ، فأبدته على ذلك ، وبعدئذ عاد وابدى اخلاصه ومحبته للدولة العلية ونواياه الطببة نحوها ، وقال : و انني بطبعي اميل كل الميل المي اخي الكبير ، وان محبتي له تتضاعف وتنمو برغم ما يقع من الامور البسيطة التي تعكر صفونا من وقت لآخر ، ثم عاد واخذ يتلاطف مع ولي افندي ورفقائه. ثم قال : وولأجل ان لا نطبل عليكم فان نظيف افندي بادبه ولطفه قد كفانا مؤونة الكلام ، ومع ذلك فاذا كان لديكم ما تقولونه فان كلاً من الملا باشي ومعير خان حاضران لتنفيذ كل ما ترغبون ، ثم النفت نحوي وقال : وانذا نأمل ان تكون واسطة خير لنا وللجميع ، واخيراً اذن لنا بالانصراف من حضرته ، وبمثل المراسم التي دخلنا عليه بها ، خرجنا بعدما صافحنا شاه رخ ميرزا ، وعدنا الى صرادقنا .

وفي اليوم التالي عقد الملا باشي مجلساً للتشاور والمذاكرة ، ودعيت للحضور

١) الملاً باشي بمثابة شيخ الاسلام ومعير المالك بمنى رئيس الوزراء – المترجم .

في الجلس المذكور . وكان المخولين بالمذاكرة كل من معير خان ، وملا باشي ، ومدي خان ، ونظر علي خان ، ورضا خان ، ولما اقبلت عليهم قاموا كابهم احتراماً وترحيباً . ثم جرى تبادل الوثائق بما يليق من المراسم ، وقد وضعت في الجلس مجمرتان تضوع الروائع العطرية منها وحول كل مجمرة جلس ما يقرب من السبعة خدم ، وبعد الانتهاء من تلاوة الوثائق نهض الحاضرون واخذ كل واحد منهم يقبل الآخر ومجييه بما يليق من عبارات الود والاحترام والجاملة بشحكل لم يسبق له نظير ، ثم نهض الملا باشي وأخذ يتلو الدعاء والثناء مفتحاً بذلك باب المذاكرة، ثم تقدمت بعده ودعوت الله ان يوفق الدولتين الى صلح دائم ، ودعوت الى ان يتناص كل منها ما مضى من الامور التي كانت تعكر دائم ، ودعوت الى امن وان نطوي ما مر ونفتم صفحة جديدة مشرقة في علاقاتنا ونسدل ستار النسيان على الماضي. ثم تلوت المواد المنقمة المراد الاتفاق عليها وفق ما جاء في النفويض الهمايوني .

وبعده تكلم كل من الملا باشي ومعير خان مؤيدين وموافقين على ما بينته من وجهات النظر فيا يتعلق بالمواد المذكورة ، ثم قمت وقلت : والحمد لله والمنة على ان اذال من بين الدولتين الاسلاميتين كل ما يدعو الى التنافر والقيل والقال وان تكون مفاوضاتنا متصفة بالعدالة والانصاف وحسن الحتام ، ولضان ذلك فافي ارى ان يدون كل منا وجهة نظره فيا يتعلق بالشروط والمواد وبيان ما يطلبه كل منا ، ثم نحضر بأجمعنا ونتذاكر في الامور التي لا يوضى بها احد يطلبه كل منا ، ثم نحضر بأجمعنا ونتذاكر في الامور التي لا يوضى بها احد موافقتهم على ذلك ، وقرئت الغاتحة ورفعت الجلسة .

ورحت أنا في الليلة نفسها وحررت كل ما يقتضيه الامر وبقيت حتى مطلع الشهس أصقل وأعيد .

وفي اليوم التالي حضركل من رئيس ديوان قدم الضيافة ومعير خان وبمعيتها بعض الحدم وقدما لي الفي اشرفي ذهباً والفي نادري كهدية من الشاه، ومجموع

المبلغين يساوي اربعة وستين كيساً من النقود الرومية ، فتقبلت الهدية وقمت على الفور وبدون ادنى توقف ووزعت خمسة اكياس على الذين اتوا بها، وثلاثة وعشر بن كيساً على الاتباع الذين عينوهم لحدمتنا .

ثم حضرنا في خيمة معير خان حيث انعقد المجلس في اليوم التاني والذي يليه ، ودرسنا مواضيع الاعتراض ونقحنا المواد والشروط . واخيراً تم الاتفاق وفقاً لوجهة نظر الدولة العلية ، وقام كل من الطرفين باستنساخ الاتفاقية. وتم الانتهاء منها خلال خمسة أيام ، وكان ختامها يوم السابع عشر من شهر شعبان ، وفي اليوم المذكور اتفقنا على الحضور بين يدي الشاه لاتمام العقد بموجب المراسم المتبعة ، فخلنا مجلس معير خان اولاً حيث استقبلنا وحيانا بعبارات رقيقة ، ثم قدم لكل منا بذلة ارتدبناها ودخلنا على الشاه ، فكان اول ما قابلنا به قوله : دايها السيد امانة الله ورسوله ، اودعها اليك وهي ان تعرض اخلاصي وحبتي لصاحب الشوكة والكرامة اخي الاكبر العزيز البادشاه ، وان تقول له ان مرادي الوحيد الامور فقد مضى ما مضى ، وان ما توصلتم اليه من امر المصالحة ارجو ان ينال مرافقة البادشاه ورضاه ، وأرجو دوام ذلك الى آخر الايام ، كما واني قسد تقدمت بجوابي الحطي على وسالة البادشاه ، وقد اذنت لكم بالعودة مع تشكراتي تقدمت بجوابي الحطي على وسالة البادشاه ، وقد اذنت لكم بالعودة مع تشكراتي على ما بذلتموه من الجهود والاتعاب في سبيل خدمة الدولتين ،

ثم طلب الحلوة بى ، واخذ يكرر نفس العبارات والالتاسات ويؤكد اخلاصه للدولة العلية . وأخيراً سمح لي بالحروج ، فتلقاني كل من نظر علي خان ورثيس الحرس وقالا ان هذه هي المرة الاولى التي مختلي بها الشاه بأحد السفراء، ثم قاداني نحوالشاه رخ ميرزا فحييناه كما فعلنا في المرة الاولى، وجيء لنا بفرسين على كل منهما حلتان مرصعتان بالجواهر والذهب احدهما لي والآخر لرفيقي ولي افندي وعدنا الى مخيمنا . وفي اليوم التالي غادرنا معسكر الشاه ونحن على اتم ما يكون من الفرح والسرور لانجاز مهمتنا على الشكل الذي يرضي البادشاه .

## ذكر وقائع سنة ستين ومائة والف تبادل السفراء والهدايا بين الدولتين

وعلى هذا المنوال الذي بيناه آنفاً بصدد اتمام عقد الصلح واحلال السلام والوئام بين الدولتين ، فقد اعلنت البشائر للخاص والعام في المملكتين وجرى الرسال ومبادلة المصادقة النهائية على الاتفاق صحبة أكابر سفراء الدولتين ، وقد اختارت الدولة العثانية سفيرها لايران وهو والي سيواس الوزير احمد باشا يصحبه متصرف سنجق خداوند كار المير ميران وجب باشا يحملان معها التحف والهدايا النمينة الفاخرة وكتاباً من الحليفة الى الشاه ، وكذلك الحال فيا يختص بالجهة الايرانية ، اذ جرى تعيين سفيرها من أكابر الحواتين وهو مصطفى خان يصحبه للايرانية ، اذ جرى تعيين سفيرها من أكابر الحواتين وهو مصطفى خان يصحبه من الوفدين نحو الجهة المقصودة .

وكان وصول الحاج احمد باشا ورجب باشا الى بغداد في اليوم التساسع عشر من شهر جمادي الاول ، ونصب خيامهما في ساحة قلعة الطيور ، وكذلك قدم سفير ايران مصطفى خان ورفيقه محمد مهدي خان ، فقام والي بغداد احمد باشا باتخاذ ما يلزم من مقتضيات الاستقبال بكل فخفخة واحتشام، وخرج لاستقباله جمع غفير من وجوه بغداد بالاضافة الى مراسيم الاستقبال الرسمية ، وقد تلاقى الوفدان وتبادلا التحية والتسليم وعزما على مواصلة السفر ، غير أن الوفد الايراني توقف في بغداد ثمانية ايام للاستراحة ولزيارة العتبات المقدسة ، ولم نتمكن من الاطلاع على فحوى رسالة الشاه ، ولكننا اطلمنا على رسالة السلطان وقد استأذنا من احمد باشا وحصلنا على نسختها وهي كما يأتي :

## صورة كتاب البادشاه المرسل بيد الحاج أحمد ماشا الى نادر شاه

﴿ بِسَمَ اللهُ الرَّحْنُ الرَّحْمِ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكُيلٌ ، وَالْحَدُ للهُ الذِّي نُورُ

عَالَمُ الائتلاف بعدما رقيت في سمائه غواسق الفتن، وبسمت ثغور الازدلاف اثر ما قطب في وجوهها من ضباب الشحناء والاحن، حيث طلعت شموس الوفاق في افاق اساطين الاسلام ، وأسال زلال الاعتلاق في رياض اتحاد سلاطين الانام ، فأحيا به معالم الدين والسنة ، وسرى منه في اجساد العباد روح الامن والمنة ، ثم الصلاة والسلام الانتيان والنحية والثنياء الأعمّان على من بعثه رحمة للعـــالمين وحجة ً بالغة على الناس اجمعين ، فرغبنا الى التمسك بسنته والنسلك في طريق صعابته وعزته محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ، وعلى آله واصحابه مصابيح الدجى وينابيع الهدى والحجى مــا اشتملت الالفة خواةين الدين ورفعت الكلفة نمــــا بين سلاطين الموحدين ، امــا بعد ، عالي حضرت ، لئاً لىء نضرت شهريار قمر تنوير خديوخور شيد نظير درة يكتاي ، خسر نامداري غرة غراي جبين بختياري مؤسس مباني جاه وجلال مشيد اركان عز واقبال شايستة تاج وكمر وكاه ، بابستة ديانت وامانت وانتباه ، علم افراز خطـة سروري ، رونق بخشاي اورنك داوري ، مزيدون تخت جم روش ، خسرو هايون مجنت دارا منشن ، بهاء الدنيا والدين ، جمال الاسلام والمسلمين عنواناً للشجاعة والمنساعة والشان ، غوثاً للبسالة والرفعة والبنيان ، حالاً جالس جاربالش مسند كسرى وجم فرمان فرماي بمالك عجم فلك جاه القاءان نادرشاه زبن الله سرير سلطنته الزاهرة ببقاء اثار ذاته ونور عيون دولته الباهرة بنقاء أنوار صقاته حضرتارينك سركار ابهت شعمار شاهي ونادىء لضفت مبادئي جم جماهيري صوب فيضاننه طرائف نظائف تحييات وردية الشميم مصادفات آيات وصحائف مصاحف تسليات عطرية النسيم مخالصات غايات .

سلام يقوح المسك من نفيعاته وبأتي شميم الانس من نساته سلام من السلسال والشهد اعذب ومن نفعات الورد أذكى وأطيب

ومن بعد اهداء ما يليق من التبجيل والتفخيم ، والدعاء بعز واقبال من اشرقت بطلعته شمس الجاه والجلال ، ذي الطبع النقاد والذهن الوقاد ، الذي لوس نوره الوهاج من جواهر معدنه وحسن وفائه وزواهر تحيته وصدق وصفائه ، الذي أسلس قواعد المصافاة وأكد معاقد الموالاة ، حاوي بوءقعه افتضاد الاماجد والاعيان ، اناضولي محاسبه سي منصبته كندويه توجيه واحسانم أولان ، مصطفى نظيف زيد مجده وساطتيله مبعوث اولان نامة نامي لطيف الاشارة ، وسالة كرامي سلس العبارة ، لري كه انواع براعة لطف وبشاءتي ، روشن ساجشة والا واضواء براعة حسن دلالتي نور مجشي ديدة ونادر ... )

وبعد كل هذه الفخفخة والزخرفة يدخل الى الموضوع الاساسي فيقول ما ترجمته :

واننا بالنظر لما لاحظناه من صفاتكم الملوكية الطيبة وما ابديتموه من رغبة الحوية صادقة ، فقد وافقنا على ما تضمنته المفاوضات بين الجانبين بشأن الحدود لادامة الالفة والمحبة وامتدادها الى الاعقاب والاحفاد ، مع أنه لم يبدر منا الاحسا يوجب خدمة الشريعة الاسلامية واعلاء كلمة الدين وحمايته من الكفرة والمشركين ، الذين اوجب شرع خاتم النبيين مجاهدتهم من قبل حماة الدين من الموك ذوي اليقين والنبات على سنة سيد المرسلين ، وتعلمون أن الدولة العلية عي التي أخذت على عاققها هذه الفريضة وقامت بما قامت به تجاء الايوانيين بسبب ما بدر منهم بالطرق والوسائل التي تنطبق عليها الآية الكربمة و وادع الى سببل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ... ، وكان لاعمالكم الطببة الاثر سائر الامم الاسلامية ، وزادت في القلوب محبتكم والحب بالسمع مثل الحب بالبصر ، وكان مرادنا الاسراع في عقد اواصر الاخوة والوفاق دون تسويف بالبصر ، وكان مرادنا الاسراع في عقد اواصر الاخوة والوفاق دون تسويف ولكن الامور مرهونة بأوقاتها ، وقد واتت هذه الاوقات المباركة ، واعتصما عبل الله جمعاً ، وتم الاتفاق بعونه تعالى ، وزالت اسباب الجفاء ، وذلك في عبل الله جمعاً ، وتم الاتفاق بعونه تعالى ، وزالت اسباب الجفاء ، وذلك في

اليوم السابع عشر من شهر شعبان سنة تسع وخمسين ومائة والف هجرية ، ووافقنا على ما قرره المتفاوضون متمنين دوام العز والصلاح والفرز والنجاح لكاتا الدولتين ، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه اجراً عظيماً ، وقد عاهدنا الله على ذلك وسيمتد اتفاقنا هذا الى ما شاء الله. هذا ولاجل الممام مراسم هذا العقد فقد تم تعيين وتسيير السفراء العظام لنبادل وجهات النظر فيا مختص بأمور المملكتين ورعاياهما ، ومن جانبنا اوفدنا اليكم وزيرنا المشير المفخم نظام العسالم الحاج احمد باشا ادام الله تعالى اجلاله ، وسوف نستقبل بحكل سرور سفيركم المعظم ليتم السرور وتنوكد الروابط ، جاعلين امام نظرنا قوله تعالى دولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ، متمنين ليكم دوام الإقبال والعز والسلطان عجاه رب العباد » .

ويلي ذلك امضاء المهايون المؤيد المستعين بالله الملك الديّات المستمد منه العون في كل حين وزمان ، خادم الحرمين الشريفين السلطان الغازي محمود خان بن السلطان مصطفى خان .

## حدوث الفتن في بلاد ايران واضطواب الاحوال قبل وصول السفير ومقتل نادر شاه

بينا كان سفير الدولة العلية يجد السير الى العاصمة الايرانية ، اذ تلقى اخباراً مزعجة من همدان بشبوب نار الغتن والشغب والفوضى في البلاد الايرانية ضد الحكم القائم خاصة وضد الشاه على الاخص ، بججة تزايد ظلمه واستبداده وفتكه بللذنب والبريء ، وسفكه دماء الافراد والجماعات ظلماً وجوداً ، وارتفاع اصوات المظلومين بالدعاء عليه في كل مكان ، وقد قيل دعاء المظلوم سهم مسموم ، وغاديه في البطش بالصغير والكبير ، وتزايد النقمة ضده باعتباره ليس من اصل ايراني ، وان طاعة الايرانيين له كل هذه المدة من سلالة الملوك، وليس من اصل ايراني ، وان طاعة الايرانيين له كل هذه المدة كانت نتيجة ضغط واكراه، ولم يرضوا بأن تكون الملوكية من بعده في اولاده

واحفاده أ، مضافاً الى كل هذا قيرامه باعدام جميع اولاد واحفاد الصفويين وازالتهم واعتاده على جيش متكون من الافغانيين والاوزبكيين والقاجاريين لعدم اطمئنانه من الايرانيين .

ولما كان الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم ، فان قيامه بالاستيلاء على موال التجار واهل البيار قد جعلهم فقراء لا يملكون طعام ليلة واحدة ، مضافياً الى هذا اعماله القاسية باعدامهم ومصادرة اموالهم ومتلكاتهم ، وتعذيب البعض بدق المسار في عينيه أو بتر اعضائهم، وماشاكل من هذه الاعمال الوحشية والتحقير والتعسذيب والاهانات ، كل هذا قد جلب عليه نقمة الشعب وحملت الرؤساء والوزراء وذوي الامر والنهي وقواد الجيش على التمرد والعصيان لانه كم قال الشاعر : « اذا يئس الانسان طال لسانه » وانضم هؤلاء كلهم الى حركة النه دوالذه رة .

وكان رأس الثائرين حاكم كرمنشاه جليل خان وهو ابن اخيه ، وناظر المدنعية امير خان ، والكردي حسين خان ، فكل واحد من هؤلاء قد تولى قيادة ما بجوزته من الجنود والقبائل واتخذوا الاستعدادات والاستحكامات لمقابلة علم الشاه ، وما عدا هؤلاء فقد شق عصا الطاعة صديق الشاه ابرهيم خان وابنه على قلى خان وخرجا على وأس قوة تقدر بثلاثين الف مقاتل . وفي هذه الاثنياء اتفق كل من الكشكجل باشي ورئيس ديوان الشاه قوبك وجزايرجي باشي صالح بيك ، على قتل الشاه بأية صورة كانت ، وتعساهدوا على ذلك ، وداخوا بترصدونه ويترقبون سنوح الفرصة لاغتياله .

امـــا الشاه فانه لمـا بلغه تمرد حكامه وامرائه قرد تجهيز حملة قوية لتأديبهم وساد على دأسها بنفسه حتى بلغ مكاناً يسمى قرجان، فحط وحـاله هناك ، ولما كات الايرانيون غير مطمئنين من نواياه فقد اتخذوا الحيطة والحذر وانتخبرا نصرالله ميرزا ورضا قلي ميرزا وأحد الذين ينتمون الى العرق الصفوي من سلالة طههاسب شاه، وهجموا على ولي العهد وحفيده الشاه رخ ميرزا واسروه مع الذين

معه من الحرس الذي يتكون من الافغانسن والازبك .

وفي ليلة الحادي عشر من شهر جمادي الآخر قام كل من الكشكجلي باشي وجزايرجي باشي بامم حراسة الشاه والمحافظة عليه ، وتقدما مع الجنود الذين معها نحو مقصورة الشاه الذي كائب يغط في نومه وهجموا عليه وانحدوا فيه سيوفهم ، وبعد انتهائهم من عملهم هذا ، وبعد تأكدهم من موته قطعوا رأسه وجردوه من ألبسته ومجوهراته وارسلوه حسب الاتفاق السابق الى قلي خان .

ومن غريب الاتفاق ان بعض المنجمين كان قد تنبأ بمرته وصرح ال نجم الشاه ضمن كوكب المربخ الذي كان حينذاك في حالة الاحتراق وهذا يعني ان الشاه سيموت حتماً .

ومنذ تلك الليلة انتشر خبر مقبّل نادر شاه بين الرعايا والجنود انتشار النـــار في الحطب اليابس وتوافدوا لمشاهدته .

وقد عاد كل من الافغانيين والاوزبكيين والقزلباشيين الى سابق خصوماتهم وعداوتهم بعضهم لبعض ، واتجهوا نحو مدينة المشهد ، امــا الجنود الايوانيون فقد هجموا على خيمة الشاه وخهوا خزينته وامواله وخيامه، وكذلك هجموا على رجال الشاه وحاشيته مثل نظر على خان ومعيو خان والملا باشي بقصد قتلهم فوجدوهم قد فروا فنهبوا أيضاً اموالهم ، وسار كل جمع بما معه من اسلاب الى جهة من الجهات ، وانفرط عقد نظامهم ، وتركوا جثة الشاه وبعض افراد من حرسه في الميدان .

وقد قام بعد ذلك حامل اختام الشاه واركب الحرم والجثة على جمال وانجه نحو مدينة المشهد .

وفي اثناء الطريق هجم عليهم جماعة من الاكراد فقاومهم واخفوا جثة الشاه في حفرة في سفح جبل وواره التراب .

وبعد هذه الحوادث انتشرت الفتن والاضطرابات في انحاء ايران، واضطرب

نظام الامن ، وكثرت الغارات بمضهم على بعض ، وعمت البلوى وكثر القتل والفساد، وقام هنا وهناك من يطالب بالعرش امثال سام ميرزا الذي ادعى انه من سلالة الشاه حسين الصفوي خارجاً من جهة اذربايجان على رأس ثلاثين الفاً من جنود القزلباشي، ولما بلغ اردبيل التف حوله كثير من الاعجام وتقلد سيف الشاهانية، بينا التف آخرون حول ابن اخ نادر شاه المدعو على قلى خان وبايعود وادوا باسمه كعلى شاه .

اما اواسط ايران فان الفوضى والاضطراب والفتن قد سيطرت على الافراد والجاعات بشكل لا يمكن معه اعادة النظام واخذت تنسع دائرة الفوضى بصورة عندة

واما السفير العثاني فانه لما علم بما وصلت اليه الحالة في البلاد الايرانية، وكان حينداك قد بلغ مدينة همدان، فقد لوى عنان جواده وعاد بما معه من مراسلات وهدايا، ولكن احد الاشقياء وهو المدعو ابرهيم خان تصدى له ومعه حوالي ستة آلاف من الرجال المسلحين وكذلك اربعة الاف من طائفة الازبك تقدموا واحاطوا بمدينة همدان الامر الذي اضطر السفير الى العودة والمحوث بكانه موقتاً، واصبحت الطرق محقوفة بالمخاطر، ثم تداول مع الرجال الذي كنوا معه ولما رأى ان البقاء في همدان أيضاً اصبح لا يخلو من الاخطار، قرروا الفراد منها بأي وجه كان، وهكذا خرجوا منها بقاوب تملاها الثقة بالله، وساروا حتى بلغوا بلدة سنه بعد مشقة واهوال صادفوها في طريقهم، وفي البلدة الذكورة واصلوا سفرهم حتى بلغوا بعناية الله بغداد سالمين لم يمسهم سوء،

أما سفير ايران فقد مكت في بغداد بانتظار انكشاف هذه الغمة .

وذلك في اواسط شهر شعبان .

وقد قام كل من والي بغداد احمد باشا وسفير الدولة العلية الحاج احمد باشا بعرض ألحالة على الدولة العلية التي اوصت بوجرب الانف ق على السفير الايرانى وتأمين راحته واحتياجاته لحين عودته الى بلاده .

## زواج عائشة خانم من احمد اغا

كان العراق في هذه الفترة ينعم بالهدوء والامان والاطمئنان . وكان الناس منصرفين الى اعمالهم ولا يوجد مسا يعتكر صفوهم ، وقد رأى احمد باشا ان يخفف عن نفسه ويرفق بها على حد قول القائل : « نفسك مطيتك فارفق بها » وعلى مقتضى الحديث الشريف : « ان لفسك عليك حقاً » فاختمار لذلك الحروج الى ضواحي بغداد المتمتع بهوائمسا العذب والمتلمي بالصيد في منطقة عكر كوك ، ثم عاد بعد ذلك الى مقر حصكومته لتمشية امور البلد والنشاور مع الوجهاء والشعراء وتبادل الرأي معهم في سلوك اقصر الطرق لتنظيم البلاد والسير بها الى الامام، والمترفيه عن الرعية وتحسين احوالها ، ولم ينس من الطافه وعواطفه رئيس ديوانه صاحب العقل والرأي السديد والفضل والمكارم احمد اغا اذ انعم عليه بتزويجه من كريمته عائشة خانم الدرة الزاهرة ، واقام الافراح والمهرجانات في كل مكان لهذه المناسة السعيدة .

#### ارسال سرية لمقاومة الاكراد الثائرين في العادية

تم وردت الاخبار ان جماعة من الاكراد لم يرق لهم هذا الهدوء، واختاروا اعمال السلب والنهب وقطع الطرق والاعتداء على الآمنين ، وبناء على ما تلقاه من شكاوى السكان ، فقد جرد عليهم حملة بقيادة سليان باشا وأرسلها الى تلك الجهة .

## سفر الوالي احمد باشا نحو متصرفية بابان على رأس حملة عسكوية

بالنظر لما كان يقوم به متصرف بابان سليم باشا من المراوغة ومطاوعة الاعجام، وقيامه من حين لآخر باعمال ضد الدولة العثانية، وتحريضه الاكراد على التمرد،

قُد وردت الانباء بأن الموما اليه الحذ يواسل من بيدهم الامر من الاعجام بأن عدوه بمقدار من القوات الايرانية النظامية لكي يحتل بها بغداد ويسلمها لهم .

وعلى هذا فقد عزم الوزير احمد باشا على ان ينتف من هذا الرجــل ريش خيائته ويقطع منه مادة غوايته ، وبادارة قوية جرد عليه حملة عسكرية وسار بها نحوه ، وبالوقت نفسه ارسل كتاباً الى سليان باشا في العهادية مخبره بما عزم

ولما بلغ سلم باشا خبر قدوم الوذير علي رأس قوة كبيرة ، ارتصدت فرائصه واخذه الهلع والجزع وفر الى اعالي الجبال هو واخوه شير بيك المحتمن كل منها بمكان يسمى قبعوغة وسروجك ، وظنت ومن تبعها انهم مانعتهم حصونهم ، فاحاط الوذير اولاً بقلعة قمجوغة ثم هجم عليها فلم تقو على الصمود واستسلمت للجيوش التي تولت حاميتها ومن كان فيها بضرب لا رحمة فيه وقد نجا من السيف شير بيك اذ فر بنفسه بطريقة غامضة . ثم واصلت الحلة هجومها على قلعة سروجك التي تحصن بها سلم باشا، وضيقت عليه وعليها الحناق، وكادت تستولي عليها لولا ثقل هواء المنطقة وعفونته، واصابة اكثر الجنود بالحي التي سرت حتى الى الوذير واعافته عن مواصلة القتال ، فاكتفى بضرب طرق الحصاد على القلعة المذكورة .

ولما رأى سليم باشا ان لا منساص له من التسليم ، أوفد ولده نحو الوزير يطلب له ولمن معه الامان والعفو والمسامحة ، فوافق الوزير على ذلك بعدما قطع سليم باشا على نفسه عهدآ بألا يقوم بعد اليوم بمثل هذه الاعمال .

وعلى هذا عاد الوزير بمن معه ، ولما بلغ جسر دللي عباس اشتدت عليه علته وانتقل هناك الى رحمة الله ، فكانت وفاتـه صدمة عنيقة هزت ارجاء البلاد ، واقع له في كل مكان مجلس عزاء وجيء بجثانه الى بغـداد حيث دفن بجـانب والده وبجوار الامام الاعظم رحمة الله عليه .

هذا ولم يتفق المؤرخون على مقدار عمره ، وانمــا كان قد أمضى في الوازارة

حوالي ثلاثين سنة اربعاً منها قضاها في البصرة ، ونولى وزارة بغداد مرتين لمدة اربع وعشرين سنة، والفاصلة بين توليه وزارة بغداد في المرتين سنتان قضاهما في اورفة .

## ذكر وقائع سنة احدى وستين ومسانة والف توجيـه ولاية بغداد الى الصدر الاسبق والى ديار بكر الحاج احمد باشا وتوجيه دلاية البصرة الى الحاج أحمد باشا الكسريه بي

بناء على شغور ولابتي بغداد والبصرة بوفاة المرحوم احمد باشا فقد انتخب لبغداد قائدها المحنك وولدها المجرب ، والذي له القدح المعلى في حل معضلات الامور ، الا وهو الحاج احمد باشا .

وأنتخب لولاية البصرة سميه احمد باشا الكسريه لي ، وكلاهما من سلالة المير ميران سليان باشا ومحمد باشا وقد اتجه كل منهما نحو مقر حكومته .

## قدوم عبد الكويم خان حاكم منشاه موفداً الى الدولة العثانية من قبل حاكم ايران علي شاه لتوثيق العلاقات

بعد مقتل نادر شاه وحصول الحوادث التي سردناها سابقاً ، تمكن ابن اخيه المسمى علي شاه من التغلب على المصاعب والاستبلاء على العرش بدلاً من حمله الراحل . ولأجل تقوية اركان عرشه فقد النجا أيضاً الى مالك البوين والبحرين وخادم الحرمين الشريفين سلطان الاسلام الذي لا زال ملجاً المسلاطين العظام، وعلى هذا فقد أوفد سفيره وهو من أكابر الحوانين الايرانية وحاكم كرمنشاه وعلى هذا فقد أوفد سفيره وهو من أكابر الحوانين الايرانية وحاكم كرمنشاه على عبد الكريم خان ، وسيره نحو دار الحلافة ليعرض عليها اخلاص الشاه،

ورغبته في ادامة العلاقات الاغوية بين الدولتين ، وزوده بحكتاب خاص الى البادشاء ، وكذلك حمل معه كتباً من صدر العظماء اعتماد الدولة ابرهم ميرذا خان ومقام المشيخة الكبرى الملا باشي الى الصدر الاعظم والى شيخ الاسلام ، على جاري العادة في مثل هذه الامور .

ولما وصل بغداد خرج لاستقباله الصدر الاسبق الحاج أحمد باشا، وانزله دار الضافة بكل اجلال وتعظيم ، وبالوقت نفسه استأذن له من الدولة العلية، وعند تلقي الآذن جهزه بحكل ما بازمه ، وسافر نحو الاستانة يصعبه أحد كباد موظفي الولاية الذي حمل من الباشا رسالة حول الموضوع .

#### صورة رسالة علي شاه

وهو الله المحبود في كل فعاله، بسم الله الرحمن الرحم ، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ، الذي يؤتي الملك من بشاء وبعز من بشاء وله العظمة والكبرياء انه بذلك جدير . انه من دواعي الافتخار والتفاؤل بالآية الكرية : وعسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً ، اتقدم الى سلطان البرين ، وخاقان البحرين ، وخادم الحرمين الشريفين ، تاني اسكندر ذي القرنين ، عين الانسان وانسان العين ، بادشاه الدين والدولة والسلطان ابن السلطان وخليفة الاسلام ، لا زال كوكب دولته في وقد سماء العزة والارتقاء طالعة ، وغير سعادته في ببت شرف السلطان ، واعرض عليه ما اصابنا بفقد السلطان بدوام العز والسؤدد لعظمة السلطان ، واعرض عليه ما اصابنا بفقد السلطان نادر شاه على الوجه الذي ولا شك قد علم به سلطان الدولة العلية ، ولما كان الكل زحمة ، ولكل ترحمة فرحة ، فقد تمكنت بتوفيق البادي عز وجل خالق الارض والساء الحي القيوم ، بتوني زمام الامور إرثا واستحقاقاً واجهاعاً ، وازالة كل اثر الغوض والفتن التي حدثت في ايران .

« ولأجل ادامة محبتنا وتقوية اواصر صداقتنا المتوارثة ، فقد تقدمت بهذه الرسالة صعبة سفيونا صاحب الجاه والشهامة محمد عبد الكريم خان ، وارسلتها

بصورة مستعجلة ، ولي وطيد الامل بأن ينال من لدنكم ما عودتمونا عليه من اللطف من قديم الايام لدوام الروابط الاخوية بين هاتين الدولتين العظيمتين ، واستمرار تبادل السفراء والقناصل ، وان المخلص يترقب مثل هذا اللطف من مكارم اخلافكم الملوكية، ومحامد اوصافكم البادشاهية، واستمرار ما اتفقنا عليه من الاتحاد والائتلاف ، وهما من موجبات رضاء جناب رب العالمين ، لترقية احوال امدة حضرة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الاخيار الانجبين ان شاء الله العزيز » .

# وقوع فتنة بين والي بغداد الحاج احمد باشا وزموة الانكشارية وخروج الباشا من بغداد وقيام رجب باشا بالوكالة

ان الوزير الحاج احمد باشا كان انتخابه لولاية بغداد لما يتصف به من مقدرة علمية ورجحان عقل، ولكن العراق بما فيه من طوائف متنافرة وعشائر متخاصة، كالأكراد والعرب ومختلف الجنسيات لا بعد وان تكثر فيه الفتن التي تؤدي الى الشقاق وتعكير صفو الامن لأوهى الاسباب، يضاف الى هذا وجود الانكشارية وتكاثرهم في بغداد واتصافهم بالحشونة والغطرسة وعدم اطاعتهم وعصيانهم الاوامر ، بما ادى الى اتساع النفرة بين الحكومة والاهلين ، الامر الذي اتعب الوزير واعجزه عن معالجته ، واخيراً عجز ايضاً عن ضبط النظام ، رغم ما يتصف به من مقدرة وحنكة ، وقد استعمل في سبيل المحافظة على النظام وبما زاد في هذا الاستياء والضجر والنفور من سياسة الحكومة ، تكليف الاهلين وبما زاد في هذا الاستياء والضجر والنفور من سياسة الحكومة ، تكليف الاهلين الذي راحوا يشوهون سمعة الحكومة بصورة علنية ، ثم ارسلوا وفداً من قبلهم الى الوالى يطالبونه بدفع رواتبهم ، ولكنه اعلهم بأث ذلك غير بمكن الآن لعدم وجود شيء من المال في خزينة الدولة ، وطلب ان يمهوه ديثا يصل مساه لعدم وجود شيء من المال في خزينة الدولة ، وطلب ان يمهوه ديثا يصل مساه لهدم وجود شيء من المال في خزينة الدولة ، وطلب ان يمهوه ديثا يصل مساه المعدم وجود شيء من المال في خزينة الدولة ، وطلب ان يمهوه ديثا يصل مساه المعاروة عربة بالله في خزينة الدولة ، وطلب ان يمهوه ديثا يصل مساه المعاروة ويثا به من المال في خزينة الدولة ، وطلب ان يمهوه ديثا يصل مساه المع المعرود شيء من المال في خزينة الدولة ، وطلب ان يمهوه ديثا يصل مساه المعرود شيء من المال في خزينة الدولة ، وطلب ان يمهوه ديثا يصل مساه

يحتاجه من ألمال من الاستانة .

ومع انهم تظاهروا بالموافقة على الانتظار الا السنيد بعض المشاغبين منهم لم يعجبهم هذا الرد ، واصروا على ضرورة تلبية طلبانهم دون ابطاء ، ومن جراء ذلك ثارت الفتنة واتسعت الشقة بينهم وبين الحكومة ، واخيراً هجموا ببنادقهم ومدافعهم على السراي وراحوا بتبادلون النار مع الحامية طيلة النهار ، ولما حل المساء تؤسط بعض المصلحين وسعوا في تهدئة الحواطر والحصول من الوزير على مهلة قدوها ستون يوماً فقط لجلب المسال اللازم من الدولة العلمية ، قوافق الانكشارية على ذلك وكادت تهدأ ثائرتهم ، الا السبحونهم، وانهم صموا على الوزير واخبره بأن الانكشارية قد اضمروا له الشر يسكونهم، وانهم صموا على المجوم عليه في الصباح الباكر ، وحسنوا له السري يتخذ الاحتياطات اللازمة ، وارسال قوة تختفي في جامع السراي وتعترض سبيلهم عندما يهجمون ، ففعل وارسال قوة تختفي في جامع السراي وتعترض سبيلهم عندما يهجمون ، ففعل علم الشادوا عليه وجهز القوة المذكورة بما يقتضي لها من العتاد ، وأمرها بأن الوذير قد خدعكم في طلب المصالحة والهدنة ، وذلك يستعد لا بادتكم ان لم تقضوا عليه بالسرعة المستطاعة .

اما الوزير فقد نام تلك الليلة خالي الذهن لما قام به من الاحتياطات ، واما الانكشارية فقد انطلت عليهم هذه الحيلة ، وارسلوا جواسيسهم الى الجامع المذكوب ، ولما تأكدوا من وجود قوات الحكومة فيه ، قاموا من فورهم بالاستعدادات اللازمة والتهيؤ للحرب ، وقد جاء من يخبر الوزير بأن الانكشارية قد هبوا عن بكرة ابيهم ، واخذوا اسلحتهم وتقدموا للهجوم عليه ، وفعلا بدأوا بضرب السراي بالقنابل والبنادق ، وحمي الوطيس بينهم ودامت هذه الحالة ثلاثة أيام .

وفي اليوم الثالث تكاثروا وشددوا الخناق على حاميات الحكومة ، وضيقوا الحصار عليها ، وهدموا باب السراي بالمدافع ، وخربوا المباني المجاورة ،

واوشكوا ان يحتلوا السراي . ولما رأى الوزير ما وصلت اليه الحالة من اندفاع المهاجمين بكثرة هائلة ، رأى بصائب فكره ان يحقن الدماء ، وأوفد الى المهاجمين بأنه على استمداد لتلبية ما يطلبونه في سبيل المحافظة على الارواح ، فاجابوه بأنهم يكرهونه ويطلبون خروجه من البلد ، فلم ير بدآ من الحروج والذهاب الى الجانب الثاني ، وأقام مكانه متصرف قيصرية السابق الذي كان عمية الحاج احمد بأشا الكسريه في أثناء ذهابهم الى أيران مجملون الهدايا الى الشاه، والذي كان موجوداً في بغداد، وهو المير ميران رجب باشا، واعلم الدولة العلية عا حدث مع الاعتذار عن تحمل المسؤولية .

## توجيه ولاية بغداد الى الكسريه لي الحاج احمد باشا وتوجيـه ولابة البصرة الى حسين باشا آل عبد الجليــل

نظراً لما قام به الحاج احمد باشا من الاجراءات والتدابير لقمع الفتنة ، فان الدولة العلية قررت بأن عمله كان يتفق وما تقتضيه الحالة، لذلك لم توجه اليه لوماً واغا اكتفت بالموافقة على سعبه من العراق ، واصدرت اوامرها السنية باسناه منصب الولاية الى سفيرها الذي كان قد اوفد الى ايران ، والذي بقي في بغداه مع ما بصحبته من الهدايا، وهو الكسريه لي احمد باشا الذي كان مرشحاً قبل هذا لولاية البصرة الى الونير حسين باشا آل عبد الجليل ، وصدرت الفرامين بهده البصرة الى الوزير حسين باشا آل عبد الجليل ، وصدرت الفرامين بهده التعيينات ، اما الجنود الذين لم يقبضوا دواتبهم لسنتي ٥٩ و ٢٠ فقد صدرت الارادة الى الحزينة العامرة البادشاهية بوجوب سعب ٥٠٠٠٠٠ قرش كدفعة اولى و ٢٠٠٠٠٠٠ قرش كدفعة الولى و ٢٠٠٠٠٠٠ قرش كدفعة المنان بيك ، وبذلك هدأت الحالة واستب الأمن والنظام .

## ثوجيه ايالة البصرة الى سليان باشا حفيد المرحوم احمد باشا

لما كان سلبان باشا قد تربى في حجر احمد باشا الذي لم يدخر وسماً في تربيته وتدريبه ، وقد اظهر في عهده مقدرة ولياقة وحنكة في تدبير الأمور ، وعاش في بغداد والبصرة وحواليها ، وقام بخدمات جليلة تدل على براعته ولياقته ، ولا سيا فيا يتعلق بأمور الحدود والنغور وقمع الفتن والضرب على ايدي المفسدين ، مضافاً الى ذلك قيامه بتادية ما كان بذمة المرحوم احمد باشا من دبون للحكومة، ومبالغ كان قد استقرضها من هنا وهنا في سبيل تمشية مصالح الدولة على حسابه الخاص، والتي بلغت ١٨٠٠ قرش بالاضافة الى ١٨١٣٤ قرشاً كان قد صرفها المرحوم على السفراء مدة مكوثهم في بغداد ، فقد انعمت عليه الدولة العلية بولاية البصرة ، وكانت الفتن تموج فيها بسبب ما وقع من الحوادث في الاراضي الايرانية ، ونقل سلفه عبد الجليل زاده حسين باشا الى ولاية ادنة ، وورد فرمانها بذلك صعبة عباس زاده محمد اغا، وسافركل منهما الى مقل وظفته .

## ذكر وقائع سنة أثنتين وستين ومائة والف وحوادث ايران

سبق أن بينا ان علي شاه كان قد تمكن من السيطرة على الاوضاع، وتولى ملوكية أيران بعد وفاة نادر شاه، لقد أسند الشاه الموما اليه منصب اعتاد الدولة إلى شقيقه أبرهيم ميرزا خان ، واخذ الاثنان مجكم الاخوة يتعاونان على ادارة دفة الحكم، بما أوجب سخط المنافقين الذين لا يروق لهم اقتصار أمور الدولة على الاخوين ، فلا بد أذن من خلق الوسائل للتفريق بينهما ، وهكذا كان . فقد دبت عقارب الغيرة والحسد الى قلب أخيه الميرزا ، فشكل جمعية سرية تولى دبت عقارب الغيرة والحسد الى قلب أخيه الميرزا ، فشكل جمعية سرية تولى

رئاستها، وراح يبث النفرة والعصيان والتبرد بين الافراد والجماءات للانقضاض على اخيه، وأخذ يختلق له المشاكل ويجادله، ويحاسبه على الصغيرة والكبيرة، الى ان احس الشاه بما يبيته له اخوه فطرده من الوظيفة، ثم اعلن عليه وعلى من التف حوله الحرب، ففر هذا نحو البلاد الافغانية والازبكية، والشاه اخوه في اعقابه يطارده اينا اتجه، ولكن الميرزا أخذ يغري مختلف الطوائف من افغانيين وأزبكيين واذربايجانيين ويضهم الى صفوفه حتى تكوس لديه جيش جرار تولى قيادته، ثم اعلن استقلاله وراح مجارب الشاه وعساكر الشاه، وبعدما كان مدافعاً صبح مهاجماً. ومما قوى مركزه انضام الامير ارسلان خان الى جانبه، فكان هذا مدعاة لهرب عساكر الشاه بوجه، ثم انحيازهم الى جانب اخيه الميرزا، فكان هذا مدعاة لهرب على واندحرت امام هجات جيوش الميرزا، فتضعضت عند لذ صفوف الشاه، واندحرت امام هجات جيوش الميرزا، الكثير منالغنائم والاسلحة، وغير ذلك من المعدات التي تركها جيس الشاه نفسه وانوا به وفر مغلوباً، وعساكر اخيه في اعقابهم، حتى قبضوا على الشاه نفسه وانوا به اسيراً الى اخيه، ولم يكن به رفيقاً إذ أمر بسمل احدى عينيه بدلاً من قتله واراحته من العذاب، فيا اذا لم يود ان يعفو عنه بسجنه على الاكثر.

وبعد هذا اعتقد الميرزا انه لم يعد يزاحمه أحد في المُلك، واعلن نفسه شاهاً بدل اخيه ، ولكن من حفر بئراً لأخيه وقع فيها ، وفعلًا حصل اختلاف بينه وبين الامير ارسلان خان تطور الى بغضاء ونفور ثم الى الانشقاق عليه، وسافر من فوره عائداً الى اذربايجان معلناً العصيان والانتقاض على الشاه الجديد الذي عاد الى تبريز عن طريق قزوين ، واخذ كل منها يحشد الجيوش ضد الآخر ، وكل منها اتخذ مواقع للقتال في نواحي قزوين ، وفر معظم اتباع الأمير ارسلان نحو أميرهم بعدما كانوا في صفوف جنود الشاه، ولكن الميرزا انتقم من الامير ارسلان بقتل كل من يواليه، ومنهم صديقه صاري وحسن ميرزا، وظن انه اصبح قادراً على الهجوم وعلى دحر الامير ، وراح يستميل الايرانين بكل الوسائل بغية تأييده على خصه ،

وفي هذه الاثناء ظهر حفيد نادر شاه المدعو شاه رخ ميرزا الذي سبق ان كان ولياً للجهد أيام نادر شاه، والذي ينتمي الى شاه حسين صفوي من ناحية امه كما يعلم ذلك جميع الايرانيين ، وانه مضافاً الى ذلك كان قد استولى على اموال النَّاهُ وَأَفْنَهُا فِي مَكَانَ لَا يَعْلَمُهُ سُواهُ ﴾ وقد استعان بها واستال اكراد فوحان ولحراسان ، وجمع خلقاً كثيراً تابعوه وبايعوه على الملوكية التي هي من حقوقه الشرعية ، وسار على رأس قوة تبلغ الستين الفاً من مختلف الطوائف حتى وصل المشهد ، وهنـــاك حرت مراسم تنصيبه شاهاً على ايران بالارث والاستحقاق ، وقد تقلم سيف الشاهانية بواسطة ابراهيم ميرزا خان الذي جعله وزيراً للحربية ، وأغدق إبهذه المناسبة على من حوله وغمرهم بالهدايا والاعطيبات ، ثم أخذ يتأهب لحرب الذين يناوئونه ويخرجون علمه . وهكذا أصبحت البلاد الايرانية بمزقة الاوصال ، وكل ثائر يسعى لكي يكون ملكاً عليها ، وانتشرت الذتن في تلك الرَّبوع لم وعمت الفوضي والاضطَّرابات في كل مكان ، بما حمل والي بغداد أحمد بالما الكسرايه لي على عرض كل ما بلغه من اخبار ابران على الدولة العلمة بصورة مُعْصَلَةً بِكُتَابٍ قَدْمُهُ الى المقامات العليا ، مستأذناً فيه مواصلة سفر موفد الوان نحل الاستانة بما كان معه من مراسلات معنونة الى الدولة العلمة حول التاس الناه أن تستمر العلاقات الطبية بين البلدن .

ولحكن الدولة العلية بالنظر لحوادث ايوان الاخيرة ، لم تو من اللياقة الترخيص للسفير مصطفى خان بالحضور الى الاستانة ، والنظر في أمر العلاقات ، ما لم تهدأ الامور وتنكشف احوال ايوان ، وكتبت الى الوالي بأن يبقى الموما الله في بغداد حتى اشعار آخر .

وقد وود الجواب بهذا المعنى من الصدرالاعظمالذي حث الوالي على وجوب اكرام السقير مصطفى خان والانعام عليه بأن يدفع له الفي ليرة ذهباً ، والى وفيقه محمد مهدي خان الف ليرة ، مع ساعة مرصعة بالجواهر لكل منهما .

وقد قام الوزير بتقديم كل ذلك اليهما مع الحفاوة البالغة بهما ، بما جعلهما

في غاية السرور والامتنان ، وظلا معززين مكرمين في بغداد بانتظار ما تسفر عنه الحوادث الايرانية .

#### توجيه ولاية بغداد الى الصدر السابق الحاج محمد باشا

بالنظر لمساحدث من الفتنة والنسافر بين القوات المرابطة في القلعة وبين الواني ، وقردهم على الاوامر ، وتعذر ضبط النظام وإعادة الامور الى مجاريها الطبيعية بحيث لم يمر يوم مخلو من حادثة بينهم ، وتجاسرهم في ارتكاب المخالفات، فقد اضطر الوالي الى الكتابة بشأنهم الى الجهات المختصة في الاستانة يعلمهم بحا وصلت اليه اعمال هذه الحامية ، وعجزه عن ردعها وردها الى جادة الصواب ، وقد رأت تلك الجهات ان تنسب احد الوزراء المقتدرين لولاية بغداد ، فوقع اختيارها على والى الموصل الصدر السابق الحاج محمد باشا الذي هو من أصل انكشاري، وله معرفة بأحوال وميول وأخلاق الجنود الانكشارية . وأصدرت فرماناً بنقله الى ولاية بغداد ، وأناطة ولاية الموصل بالوزير المكرم باشا الذي كان في السابق والياً على الروم ايلي ، وأوعزت الى الحاج احمد باشا الذي كان في السابق والياً على الروم ايلي ، وأوعزت الى الحاج احمد باشا الكسريه في بالالتحاق بالاناضول والانتظار هناك لتلقي الاوامر، وكان ذلك في اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة من اعقاب سنة احدى وستين ومائة والف ، وقد باشر الوالي الجديد اعماله في بداية سنة اثنتين وستين ومائة والف.

#### وفاة المرحوم الحاج احمد باشا الكسريهلي

كانت الدولة العلية قد انعمت على والي بغداد السابق الحياج احمد باشا الكسريه لي بولاية مرعش، وكان الحاج الموما اليه ما زال في بغداد عندما صدر الفرمان الهابوني بذلك .

وحيث سبق أن أوفدته الدولة العلية الى أيران مع الهدايا لتقديمهـــا الى نادر

شاه ، وتعذر مواصلة سفره الى المحل الموفد اليه ، وبقاء تلك الهدايا بجوزته ، فقد اضطر للبقاء في بغداد كل هذه المدة من اجل تسليم تلك الهدايا الى خلفه ، وبعد جرد الاشياء المذكورة بحضور كل من الدفتردار وجماعة من الاعياب والوجهاء والتأكد من صحتها ، جرى تنظيم سجل خاص بمفردانها وسلمت الى المسؤولين ، وخرج عندئذ من بغداد لمواصلة سفره الى مقر وظيفته الجديدة ، ولحكنه في هذه الاثناء اصيب بمرض حال دون سفره، ثم اشتد عليه المرض وانتقل الى رحمة الله .

## فتور العلاقات بين والي بغداد الحاج محمد باشا ووالي البصرة سلمان ماشا

ذكرنا ان سليان باشاكان قد عين والياً على البصرة ، وفي الوقت الذي كان يتهيأ للسفر الى مقر وظيفته الجديدة حصل بينه وبين الحياج محمد باشا برود على اثر مكالمة حصلت بينها ، وقد سولت لكل منهما نفسه ان يتولى المنصين وحده وظهرت بوادر هذا الغتور والحسد على فلتات لسانيها حتى شاع ذلك بين الحاصة ، فاستغل المغرضون والمنافقون هذه البادرة ، وراحوا يوسعون شقة الحلاف بين الدنين الى أن سافر سليان باشا الى البصرة مكوها ، وكل منهما يضمر الشرلصاحية .

وبعد اقامته في البصرة فترة وجيزة ، حصلت هناك ضائقة اقتصادية اضطرت الاهلين من سكان الاطراف الى الهجرة الى داخل مدينة البصرة ، بما أدى الى كثرة وقوع حوادث الشغب والسلب والنهب وقطع الطرق ، وقد خرج الوالي بنفسه لتفقد شؤون الرعبة والضرب على ايدي الذين يعكرون صفو الامن ، وابتعد عن البصرة لهذا الغرض بعدما اعلم والي بغداد محمد باشا بذلك ، غير ان محمد باشا لم يتلق هذه التصرفات بعين الارتباح، وهو المسؤول عن منطقة العراق

برمتها ، وقدم شكوى ضد سليان باشا الى المقامات العليا في الاستانة عن هذه التصرفات الكنفية .

ومع ان الدولة العلية كانت على يقين من اخلاق سليان باشا واخلاصه في الحدمة ، الا انها مالت الى تصديق ما عرضه عليها محمد باشا. وبالنظر لاشتداد الحالة في ايران ، وقيام العشائر العراقية ببعض الحركات الني تدل على التمره والثورة ، فلم تر من المصلحة اجراء تغيير في الوضع ، وعليه اكتفت بأن تنصح كلا الوذيرين بوجرب نبذ الحزازات والتعاون في سبيل معالجة الامور بالشكل الذي يؤمن المحافظة على المصلحة العامة ، وفي الوقت نفسه، ومن باب الاحتياط اصدرت اوامرها الى والي سيواس زازه لي زادة الوذير المكرم محمد باشا ان يتقلد القيادة وان يسافر الى بغداد .

وأوعزت في الوقت نفسه الى ولاتها في حلب والرقة ودبار بكر والمرصل، ان تجعل ما لديها من القرات النظامية والقبائل ورؤساء الاحكراد بمعية الوزير المهار اليه. وكذلك ألحقت به والي مرعش الوزير ابرهيم باشا وكل ما لديه من قرات . وقد وصل الجميع الى بغداد وعسكروا فيها ، بانتظار الاوامر وما تسفر عنه الحالة في ايران. هذا وقد اوفدت الدولة العلية مصطفى بك الى بغداد للقيام بالتحقيق في الامور المنسوبة لكل من والي بغداد ووالي البصرة وتقديم تقرير مفصل بالنتيجة .

وقد ظهر من التحقيق ان ما نسب الى سلميان باشا لم يكن له نصيب من الصحة ، وان الاخباريات الواردة ضده كلها ملفقة وكاذبة ، واقترح المحقق اناطة ولاية بغداد به .

أما والي بغداد محمد باشا فانه عندما اطلع على فعوى تقرير مصطفى بيك ومسا آلت اليه تحقيقاته ، قامت قيامته والحذته العزة بالاثم ، وراح بضرب الخماساً بأسداس ، ويفكر بالنتسائج الوخيمة والعقوبات التي ستناله من جراء فقدان ثقة البادشاه به ، وترجيع غريمه عليه فيما اذا وصل التقرير ، فقرر ان

يجازف بنفسه ويسافر بقواته الى البصرة ، والهجرم على سليان بك للتخلص منه بأية وسبلة كانت .

ولماً علم غريمه بذلك استعد هو الآخر ، وزحف كل منهما نحو صاحبه ، وتلاقيا في محل قربب من الحلة .

أمسا سليان باشا فقد تظاهر بالانسجاب لجر غريمه الى مكان مناسب ، ولتحبيده خسائر مادية ومعنوية ، واخيراً يمكن سليان باشا من دحر غريمه ، ملاحقته إلى قرب بلدة الكاظمية ، حيث نصب خيسامه ، وكتب الى الدولة العلية عما فعله والى بغداد ، بما اضطره الى الجيء الى هناك، وانه بانتظار ما تأمر به من الاجراءات .

## ذكر وقائع سنة ثلاثة وستين ومائة والف توجيه ولاية بغداد الى سليان باشا والي البصرة وعزل الحاج محد ماشا

نظواً لما بينه مصطفى بيك في تقريره، وما تلقته الدولة العلية من المعلومات التي قدمها سليان باشا عن الاعمال التي ارتكبها خصمه الحاج محمد باشا، وحيث ظهر لها أن الاخير غير لائق لادارة سؤون منطقة كبيرة وذات اهمية كالعراق، فقد اصدرت أوامرها بعزل محمد باشا وبتعيين سليان باشا بدلاً عنه والياً على بغداد وعلى البصرة ايضاً . ثم غفرت لمحمد باشا ما بدر منه من الاندفاعات ، وعلنه والياً على مكة المكرمة وجدة وسفيراً لها في الحبشة ، وقد شفعت له خدماته السابقة واخلاصه للدولة العلمة .

## العودة الى ذكر حوادث ايران واشتداد الحالة فيها

منذ وفاة نادر شاه حتى الآن ، اي بعد مرور ثلاث سنوات على وفاته ، والحالة في ابران تتردى من سيء الى أسوأ ، ففي كل مكان ببرز شخص على

رأس بضعة افراد يتزعمهم ويطالب بالملك ، وفي كل ناحية يظهر من يدعي الحسب والنسب ووراثة التاج . فان علي ميرزا خان وان كان قد تمكن من السيطرة على الوضع ، والتف حوله الاكثرون ، واعتبروه الشاه الشرعي بعد نادر شاه ، الا ان الحيانة لا بد وان تردي صاحبها ، وان الناس مجزبون بأعمالهم إن خيراً فخير وان شراً فشر ، فبسبب غدره وخيانته لعمه نادر شاه تسلط عليه من يغدر به ويخونه ، وهو اخوه وشقيقه ابرهيم ميرزا خان الذي كان قد اتخذه اعتماداً للدولة ، اي رئيساً لوزارته ، ثم فارقه واعلن العصيان عليه ، واخيراً اسره ومثل به شر تمثيل ، اذ فقاً إحدى عينيه وتركه العذاب .

وقد اعتقد ابرهيم ميرزا خان أنه بعمله هذا قد أمن الغوائل ، وتمهدت له الامور ، وأصبح بدعى ابرهيم شاه بدلاً من اسمه الحقيقي واقبه ميرزا خان ، ولكنه لم يكد بفعل هذا حتى تسلط عليه شاه رخ ميرزا حفيد نادر شاه من ابنة الشاه حسين الصقوي ، أذ خرج إلى الميدان كما بينا ذلك في حوادث سنة اثنتين وستين ومائة والف ، وتحت قيدادته جمع غفير من اكراد قوجان وخراسان يبلغ الستين الفا عدا الذبن التحقوا بهم من الطرائف الاخرى ، وتقلد سيف الملك في مدينة المشهد ، ومنذ ذلك الوقت قام باتخاذ التدابير اللازمة والاستعدادات الحربية للهجوم على ابرهيم شاه .

ولما كان شاه رخ ميرزا من سلالة الشاه حسين صفوي من ناحية امه ، فقد التف حوله الايرانيون وأخلصوا له الطاعة ، وتضعضع مركز ابرهيم شاه الذي نال عاقبة خياننه بتردي حالته الصحية ، ثم اعترافه وندمه على مسا فرط منه ، وأخيراً هلك بعدما تخلى عنه المقربون اليه ، وبذلك لم يبتى من يزاحم شاه رخ ميرزا ، ولكنه بالنظر لصغر سنه ولعدم مقدرته على بمارسة الحكم ، ولوجود لكنة في لسانه تحول دون افهام مرامه ، فقد تولى الحكم باسمه جماعة من انباعه نيابة عنه ، فاضطرب ايضاً وضع الحكم في ايران لاختلاف الميول والآراء ، ولسعي كل واحد من هؤلاء وراء منافعه الشخصية ، ولما نقد كل ما في خزائن

هذا الشاه ، بدأ النفور منه والتباغض يسري بينهم وتطور الى نزاع سافر ، وخير على ايران كلها عهد مظلم وفترة عصيبة ، وخلال ذلك ظهر شخص آخر بدعي النسب الصفوي وهو سليان شاه ، وراح يجمع الناس حوله مطالباً بالتاج الشاهاني ، وقد التف حوله ايضاً خلق كثير بدافع العصبية والطائفية المذهبية ، ومالوا نحوه وبايعوه ، وراح بجم في جهة من جهات ايران الواسعة باعتباره الشاه الشرعى .

ولكنه لقصر عقله سلم اموره كلها بيد شخص احمق غشوم يسمى كور سلم خان ، فأخذ هذا يعيث في الارض فساداً ، وانجه نحو العراق يوقد نار الفتنة في كل بلد مجل فيه ، حتى ضجر الناس من تصرفاته وانفضوا من حوله كما انفضوا من حول الذين سبقوه من الشاهات والامراء .

وبعد حوادث كثيرة أسند التاج الايراني الى سيد محمد بن متولي مشهد الرضا السابق داود ميرزا ، وكان تتويجه باتفاق الآراء ، ولكن لم يتمكن هذا الشاه ايضاً من ادارة دفة البلاد بالشكل الذي يرضي الناس ، فراحوا يبثون ضده مختلف الدعايات، ويسعون لخلعه واسقاطه، واخيراً وبعد مرور شهرين على توليه الحكم ، وكما جرى على الشاه رخ ميرزا فقد جرى عليه ، إذ سملوا عينيا وعيون الابرياء من اولاده ولم يرعوا حرمة لسيادته ، ثم قتاوه واياهم شر قتلة وعادت من جديد تلك الفوضي والاضطرابات، وشملت جميع بلاد ايران أكثر ما كانت عليه في السابق .

وبعد عن وخطوب ووقائع ، اتفق العقلاء من الابرانيين على انتخصاب اسماعيل ميرزا الذي كان معروفاً بأنه من صلب السلالة الصفوية ، ولكن الموها اليه بعدما دأى مساحل بمن سبقه من صنوف العذاب عزفت نفسه عن تولي المسؤولية واعتذر فلم يقبلوا عذره ، وأجمعوا كلهم على تنصيه ، فانصاع الى الامنهم وتمت مراسيم تتويجه شاهاً على ايران ، وأجلس على كرمي الشاهانية في اصفهان .

وبعد انتهاء المراسيم واحتفاء الايرانيين به احتفاء بالغاً لاعتباره من سلالة الشاه اسماعيل الصفوي ، أذيع خبر جلوسه على العرش وعمت الافراح في جميع الاطراف والانحساء ، وقام اعتاد دولته على مردان خان بابلاغ الجهات الرسمية وعلى رأسهم والي بغداد سليان باشا بما تم من امر تنصيب الشاه الجديد ، واعلم ايضاً السفير الموجود في بغداد مصطفى خان اذ تلقى هو الآخر توجيهاً شاهانياً لذلك .

وعلى هذا فقد قام الوالي بعرض جميع التفصيلات على الدولة العلية ، وقدم لها ما ورد اليه من الرسائل حول ذلك .

ثم وردت الاخبار من البلاد الايرانية حول قيام شاه رخ ميرزا الذي سملت احدى عينيه ، باغراء من بعض الناس ، بالدعوة لنفسه، واتجه نحو المشهد بمن النف حوله ، واعلن عودته إلى الملك ، وبعد تنظيم الامور هناك سافر الى خراسان وشيراز ، وبما قوسى مركزه انضام صالع خان الى جانبه والدعاية له ، وخلع طاعة الشاه الصفوي والتحق به الى شيراز على رأس اثني عشر الف

ثم ظهر شخص آخر من خوانين الافغان يدعى ازاد خان كان قد ارتبط قبلًا بحكومة اذربايجـــان وانبرى يدعي الملك ، وقد حشد حوله جماعة من النماس ولا سيا عشيرة أفشار وهي عشيرة نادر شاه ، وهجم على قلعة اروميـة واحتلها وتغلب على حاميتها ، وواصل تقدمه الى مراغة واردان .

وظهر كذلك شغص يدعى كريم خان قد فتنه التــاج هو الآخر ، وراح يصول ويجول في منطقته وبين اتباعه ، وأخذ يعد العدة للهجوم على ما حوله ، وكانت قاعدة حركاته ما بين قزوين وهمدان .

وبرز من نواحي تفليس ظهمورث خان وأعلن الانفصال والاستقلال، والتف حوله عدد كبير من الكرج ، ولكي يظهر قوته وصولته للاعجام هجم بقواته على ما حوله من المدن والقرى .

وصفوة القول أنه قد خرج من كل جانب من جوانب الملكة الايرانية منخص يطالب بان يكون هو الشاه لمجرد أنه يتزعم قوة أو قبيلة لا يتجاوز افرادها الخسائة رجل ، وراح يصول ويجول على الطريقة النادرية ، بما أدى الى هجرة الاهلين وهروبهم من مكان إلى مكان ، وكان معظمهم قد اختار الديار العراقية انقاذاً لانفسهم واعراضهم من الجور والظلم والطغيان. وقد كتب الوزير أيضاً إلى الدولة العلية يعلمها بذلك وبما آلت اليه الحالة في أيران.

# عَلَمُلُ السَّفِيرُ الايُوانِي مُصَطَّفَى خَانَ وَمِيلُهُ للاستيلاءُ على ملوكية ايران فيا اذا أعانته الدولة العلية

لقد عمت البلوى ربوع ايران، وراح الزعماء والمتنفذون يكيد بعضهم لبعض، ويقتل بعضم بعضاً ، في سبيل ان يكون كل منهم الملك المفضل على غيره ، وانتشر الرعب بين الافراد والجماعات ، وانقطع حبل الأمن ، واختل النظام ، وبلغت الحالة من حيث الفوضى والاضطراب حداً لا يرصف ، مما شجع سفير ايران مصطفى خان المقيم في بغداد ان يتملل هو الآخر ويمد عنقه لالقاء دلوه في الدلاء ، وان يتنافس مع المتنافسين عسى ان محظى بهذا التاج المسحود .

ولكي يضمن لحركته النجاح رأى اولاً وقبل كل شيء ان ينال ويكتسب عطف الدولة العثمانية والحصول على مساعدتها ، وعليه فقد استأذن للسفر الى الاستانة وعرض ما يجول بخاطره على والي بغداد سلمان باشا بوسالة هذا مضمونها :

وجئت الى هذه الديار كما تعلمون بمشكّر ومندوباً من قبل نادر شاه وسفيراً للمبلكة الايرانية ، ولكن الظروف حالت دون قيامي بالواجبات الملقاة على عاققي ، ولقد غرتموني بالطافكم كل هذه المدة التي أقمت خلالها بين ظهرانيكم وقد لاحظتم ان اتفاق نادر شاه مع دولة المسقوف ادى الى انقطاع نسله جزاه وفاقاً من الله سبحانه وتعالى، وفي هذه المرة وبعد قتل شاه رخ ميرزا قد انقطع

نسله تماماً بما أدى إلى قيام المسقوف بتحشيد قواتهم وافترابهم من بلدة كيلان ، واتخذوا لهم صنائع من بعض الحوانين الايرانيين الحونة الذين واحوا يصولون ويجولون في طول البلاد وعرضها بمساعدة المسقوف ، الأمر الذي أدى إلى الاضطراب والفرضي والحراب .

« ولم يتمكن المواطنون من ايجاد من يتمكن من السيطرة على الوضع ، وصاد الحكم في البلاد لمن غلب ، فلهذه وأمثالها ولكوني قادراً على ضبط الامور ، فلعل الدولة العثانية تتخذ مني سداً حائلًا دون تقدم المسقوف ، مع العلم ان اتباعي لا يقلون عن عشرة الاف مقاتل كلهم من عشيرتي الحاصة، فاذا ما نلت مساعدتكم فسأتقدم لاحتلال كرمنشاه وهمدان واصفهان وقزوين ثم سائر البلاد الايرانية ، واجعلها نحت قبضي بدون مزاحم وفي أقصر وقت. وكل ما أتمناه ان تمدوني بمقدار من رجالكم العسكريين ، والت توعزوا بان تكون الموات الموجودة في كردستان تحت امرتي ، وسأجعل البلاد الايرانية من اطوع البلاد لكم ، ولي الأمل بان أنال ثقتكم وعطفكم ... ،

# رد التاس السفير الايراني مصطفى خان

لما كانت الدولة العثانية سبق لهما ان ارتبطت بعهد مع شاه ايران السابق ، وأبرمت معه رابطة السلم والصلح ومتاركة الحرب ، وانهما ليس من عاداتها الاخلال بالالتزامات والشروط التي قطعتها على نفسهما مها تقلبت الظروف والاحوال ، فلذلك لم تأخذ ما طلبه السفير بنظر القبول والاعتبار ، ورأت ان ترده بلطف وتنصحه بالاقلاع عن مثل هذه النشبثات ، وفيا بلي صورة الجواب الوارد الى السفير الايراني من الصدر الاعظم :

# صورة كتاب الصدر الاعظم الى مصطفى خان

و تلقينا رسالتكم الكريمة واطلعنا على ما بينتموه من الاحوال السائدة في البلاد الايرانية ، كما أطلعنا على تقرير الوزير المكرم صاحب العزة سليان باشا ،

وكذلك أطلعنا على تقرير سفيرنا عبد الرحمن بيك الذي تأخر في بلدة بسان ، عن الحوادت الواقعة في البلاد الايرانية ، وما ترغبون في اتخاذه من الاجراءات، ونعلم أن الدولة العلية بعدما عقدت الصلح وشبدت بنيان السلم بين المملكتين، لم تكن قد فعلت ذلك من أجل الايرانيين قاطبة ، وان الدولة العلية ما زالت وستبعى صديقة للايرانيين مها تسدلت الظروف والاحوال ، ولن تستطيع نكم عبودها التي قطعتها على نفسها ، فعليه نرجو ان تعلموا بان الدولة العلية لا تربد ان تفكر في الاقدام على أي عمل مخالف ما ابرمته من العهود والمواثيق ، تربد ان الوضع في البلاد الايرانية أصبح في غاية الخطورة والحراجة ، وأصبعت ومع أن الوضع في البلاد الايرانية أصبح في غاية الخطورة والحراجة ، وأصبعت الفوض ضادبة اطنابها هناك ، بحيث يستطيع أي طامع اجتياحها بسهولة ، فاننا قد أحدونا تعلياتنا الى ضباط الحدود الن لا يتقدموا خطوة واحدة داخل الحدود الايرانية ، وأكثرنا من الوعيد لكل من تسول له نفسه الاقدام على أي على طائش يسيء إلى سمعتنا وإلى مواثيقنا والتزاماتنا .

و مع العلم اننا لم نشاهد أية حركة معادية من البلاد التي ذكرتموها ولا من العشائر المجاورة لحدودنا تبور التدخل في شؤونها . ،

# ذكر وقائع سنة أربعة وستين ومائة والف اضطراب الحالة في البصرة وقيــــــــام سليان باشا بتعيين وايفاد سكرتيره الخاص الى هناك

كان الوزير سايان باشا على أثر تعيينه لولاية بغداد قد بذل منتهى جهوده لاستالة أهالي البصرة قاطبة ، والضرب على أيدي الثائرين منهم ، وتعويدهم على النظام والتقيد بالاحكام ، وكان قد عهد بامورهم الى مير ميران شط العرب مصطفى باشا وعينه متسلماً هناك ، تقديراً له واعجاباً بجسن أخلاقه وصداقته ، والحدمات التي أبداها في سبيل المصلحة عندما كان الوزير هنساك ، فلما سافر

الوزير إلى بغداد وأرسل القوات العسكرية التي كانت موجودة لديه إلى جهات كردستان ، فان الموما اليه مصطفى باشا قد انتهزها فرصة سانحة للانقضاض على سليان باشا واعلان الانفصال والاستقلال ، واتخذ من بعض العشائر المتمردة مثل عشائر المنتفق اعواناً يشجعونه ويناصرونه على ما أقدم عليه ، وتمكن من النسلط على تلك الانحاء ، ثم قسام بالتحصينات اللازمة في قلعة المناوي وحشد جيشاً قوامه المنمردون من الجزائريين وغيرهم (يقصد جزائر الاهوار وتلك التي تقع حوالي المحدرة ودزفول) وزودهم بالسلاح والعتاد وظن أنه بذلك تمكن من الضبط والسيطرة .

وقد أمر الوذير فوراً بجشد قوة كبيرة وسيرها بقيادة سحكوتيره الحاص. وقد علم في هذه الاثناء ان عشائر المنتفق الثائرين قد اتخذوا قرب البصرة قلاعاً واستحكامات لعرقلة تقدم أية قوة تأتيهم من بغداد، ووضعوا من يقوم بالمراقبة والترصد على كل جسر أو بمر أو طويق من افرادهم المسلحين ، وقسد حصل سكرتير الوالي على هذه المعلومات قبل سفوه .

فلما بلغ مواقع هذه التحشدات اندفع يصليها ناراً حامية ، وجعلهم يغرون أمامه خوفاً وفزعاً ، وتشتت شملهم وتركوا المقاومة ، ولاذوا بالاهوار بعدما استسلم قسم منهم وطلبوا الامسان ، فاجابهم إلى طلبهم ونصب عليهم شيوخاً آخرين غير اولشك الذين حرضوهم ، ثم واصل تقدمه نحو قلمة المنساوي وحاصرها وأرسل من ينصح الثائر بازوم التسليم ، ولكن مصطفى باشا لم يجسر على تلبية الطلب ، وآثر المروب بعدما تيقن من عدم تمكنه من مقاومة هذه القوة ، وكذلك هرب الزعماء الذين كانوا يشدون ازره ويعتمد عليهم ، والقوا بانفسهم إلى بعض البواخر والزوارق حيث اتجهت بهم نحو الخليج ، فلما رأى السكرتير ما فعلوه قام باحتلال القلعة واسر من فيها، وخلال هذا قدمت بعض البواخر التجارية فامتطاها هو وقواته وراح يتعقب الفارين ، ولما أدركهم تمكن البواخر مع اثنين من أتباء من الهروب نحو بندر بوشهر ، وقبض على الباقين

عا معهم من سفائن وبواخر وعاد بهم الى البصرة ، والتى مراسيه قرب المناوي، ثم تولى أمر تصفية العصاة ، وأعاد الأمن والنظام إلى الوضع الطبيعي ، كما عفا عن الذين أعلنوا الاستسلام، ونظم أعمال المصلحة النهرية، وأخبر الوزير بتفاصيل ما وقع .

وحيث ان الميناء بقي بدون ضابط فقد أنيطت اموره باحد المير ميران المابقين وهو ابرهيم باشا .

# ورود التاس تحريري من وجهاء ايران الىالدولة العلية بواسطة السنير الموجود في بغداد مصطفى خان

أخذ يتوارد على بغداد بقصد الحيج والزيارة الكثير من الايرانيين ولا سيا أهالي خراسان واصفهان، وقد قدم من ضمنهم أحد وجهاء اصفهان المدعو الميرزا عبد المؤمن، وهو يجمل مضبطة موقعة من قبل اشراف وأعيان وعلماء اصفهان، يلتمسون بها ان تتدخل الدولة العثانية في سؤون ايران التي طغت عليها موجات من الفوضى والاضطرابات ، لاعادة النظام فيها الى نصابه، ومساعدتها في محنتها، واقامة أحد أفراد السلالة الصفوية ملكاً عليها على السيكون اختياره من قبل الدولة العلمة .

فقام السفير مصطفى خان بتقديم هذا العرض إلى الوزير الذي قدمه بدوره الى الدولة العلية .

# جوأب الصدر العالي

بعد تلقي المضبطة التي رفعها أهالي ايران واطلاع الجهات المسؤولة في الاستانة عليها ، وبعد المداولة حولها مع البادشاد، قررت رفض الطلب بكتاب لا تختلف صيغته عن كتابها السابق من عدم امكان التدخل في شؤون ايران الداخلية ، وعدم امكان خرق المواثيق المعقودة بين الدولتين ، وانها عند رأيها

الذي بينته سابقاً من التمسك بتعهداتها ، وأنها تضرع إلى الباري تعالى أن يعيد الى البلاد الايرانية الهدوء والسكينة، وأن يهيء لها من بين أبنائها من تختاره هي، لتحمل المسؤولية وأعادة النظام، وأنها، أي الدولة العلية العثانية، تتمنى من الصميم أن تتوفق البلاد الايرانية من أزاحة كابوس الفوضى عنها ، وأذا أراد الله شيئاً هيا أسبابه ، ولعل ألله يهيء لها من أبنائها المخلصين من يأخذ بيدها ، مكردة اعتذارها مرة أخرى من عدم أمكان النظر في اسعاف الطلب .

#### العودة الى حوادث ايران

كان الجالس على عرش ايران قبل نادر شاه احد اولاد شاه حسين الصفوي المدعو طهماسب ، ولهذا الاخرير ولد يسمى حسين ميرزا ، فقيل انه عاد قبل شهرين او ثلاثة اشهر مع اثنين من خدمه من جهات ادربايجان الى محل يسمى دبان، ومن هناك جاء لاجئاً الى بغداد .

ولما كان الوزير لبس على يقين من كون الموما اليه اميراً ، فلم ير موجباً لمعاملته معاملة الامراء ، ومع ذلك فقد قام باكرامه وصمع له بالبقاء بضعة ايام في بغداد . كما سمح له بزيارة المشهدين الشريفين كربلاء والنجف ، وهناك اتصل ببعض وجوه الايرانيين المستوطنين ، ولا سيا القويريجي باشي محمد رضا خان والشخصين اللذين عهد اليهما نادر شاه الاشراف على طلاء القبة الشريفة بالذهب وتعمير الصحن وهما مهدي خان وميرزا ابرهيم وغيرهما ، وأعلن لهم عن نسبه وانه ابن شاه طهماسب فصدقوه ، لعلمهم أن نادر شاه بعد خلع طهماسب وحبسه عكن بعض اتباعه من تهريبه إلى موسكو .

وبعدما تأكدوا من صحة نسبه ببعض القرائن والامارات، كتبوا الى السفير المتيم في بغداد مصطفى خانب بذلك ، وهذا اتصل بدوره بالوزير وأطلعه على صحة نسب ابن شاه طهماسب ، والتمس منه ان يعامله معاملة ابناء الملوك .

ولكن الوذير وان لم تحصل له القناعة الكافية بذلك ، فانه عرض الاسر على الدولة العلية وسمح للموما اليه بالاقامة في النجف ، وخصص له ما يكفيه من المرتب والتمينات ديثا يبت في أمره .

وقد وأت الدولة العلية انها ان اخذت بالوأي القائل بانتسابه الى الشاه طهاسب ، فانه يتحتم عليها عندئذ ان تعامله معاملة الامراء ، وان تساعده على الجلوس على عوش ابائه ، وفي هذا مخالفة صريحة للعهود التي قطعتها على نفسها ، وانها تكون قد تدخلت في امر كانت قد احجمت عنه مدة طويلة وقعت خلالها حوادث مروعة في البلاد الايرانية ، وعندئذ لا بد لها ان تتكبد من الحسائر ما هي في غنى عنه .

ولهذا رأت أن مساعدة هذا الشخص من الأمور المتعذرة ، ولما كان مجيئه بهذه الصورة لا يبعد أن يكون حلقة في سلسلة الطلبات التي ترد من الايوانيين للتدخل في شؤون أيوان ، يضاف الى كل هذه الاحتالات أن وجود الشخص المذكور في البلاد العثانية بما يؤدي الى ارتياب الجهات الايوانية الاخرى في نوايا الدولة العلية ويبعث على خلق المشاكل ، لهذا كله كتبت الى الوزير أن يدفع الموما الله مبلغاً قدره أربعة الاف قطعة ذهباً بصفة هدية من الدولة العثانية ، وأن يلتمس منه سفادرة البلاد بكل لطف واجلال واكرام ، لأن بقاءه ليس من مصلحة البلدين ، فتم الامر على هذه الصورة .

# تحركات سليم باشا

لقد كانت تصرفات سليم باشا بابان مبعث شك وارتياب منذ ايام نادر شاه ، اذ كان يتقرب الى الايرانيين ويرتبط معهم بالاتفاقات ، ويظهر العصان والتمرد وعدم الطاعة للأوامر التي يتلقاها من الوزير ، وقد اتفق في الاونة الاخيرة مع متصرف كويسنجق عثان باشا وأعلن الانفصال والاستقلال ، وراح كلاها يصولان ويجولان في المنطقة الكردية ويستوليان عليها شيئاً فشيئاً ، الامر الذي

لم يعد بامكان الوزير السحكوت عنه ، فجرد عليه حملة عسكرية تولى بنفسه قيادتها ، ولما بلغ تحصينات الثائرين هجم عليها هجمة عنيفة زلزلت اركانها ، وجعلتهم يفقدون السيطرة على اعصابهم ، ولا سيا سليم باشا الذي لجأ الى البلاد الايرانية يتبعه بعض افراده ، أما الباقون فقد امتنعوا عن متابعته وقرروا البقاء في الوطن واعلنوا الاستسلام والحضوع ، وقد عفا الوزير عنهم وأقام ابن عم سليم باشا متصرفاً على لواء بابان بدلاً عنه .

اما عثان باشا فقد تعذر عليه الالتجاء الى الحدود الايرانية بسبب تعديه على الايرانيين فاختار الفرار الى جهة مجهولة، ولما تعذر العثور عليه ولم يبق في المنطقة ما يستوجب البقاء فيها عاد الوزير من تلك الجهات واقام قريباً منها في كركوك بضعة ايام علم خلالها ان عثان باشا عاد وجمع اتباعه وعشيرته وراح يتحصن في جبل يسمى اوكرد، وقد جهز اتباعه بالسلاح وجعلهم في حالة استعداد للقتال، وعند ند قرر الوزير ان يقل جموعه ويهجم عليه، وهكذا تحرك من كركوك متجهاً نحو الشائرين وأحاط بهم ومجصوبهم وقلاعهم، وشد عليهم شدة منكرة وقطع عنهم مجاري المياه، وضيق عليهم الخناق والحصار، ثم هجم بعساكره هجمة واحدة دك بها قلاعهم، ومع انه واتباعه اظهروا من الشجاعة والاقدام ما لا مزيد عليه فانهم ولوا الادبار، وتعقبهم الجيش واخد يقتك بهم فتكاذريعاً وقتل منهم خلقاً كثيراً، ثم تم الاستيلاء على ذخائرهم وأمتعتهم ومعداتهم وما تركوه في حصونهم، ووقع في الاسركل من عثان باشا واخوانه ابوهيم وما تركوه في حصونهم، ووقع في الاسركل من عثان باشا واخوانه ابوهيم بك وسليان بيك وابنه حسن بيك و لما أحضروا امام الوذير اخذ يعاتبهم على مو على سوء افعالهم، ثم قطع اعناقهم وارسلها الى الاستانة!

أما شقيق عثمان باشا المدعو قوج باشا فقد النجأ بأتباعه الى قلعة ادبيل وتحصن بها ، وطرد من القلعة كل من لا يتابعه ويعلن العصيان معه ، وبعمله هذا فتح باباً للتمرد والعصيان . فأمر الوزير بتضيق الحصار عليه وعلى من معه ، ولأجل القاء الحجة فقد أمره بالاستسلام وبذل له الامان ، ولكنه لم يلتفت الى ذلك ،

وعد أذ حاصر القلعة تسعة ابام ثم احتلها وقبض على الثائر المذكور وقطع عنقه كما قطع اعناق بعض اتباعه وسيرها ابضاً الى الاستانة ، وبذلك هدأت الامور في جميع كردستان ، وعاد مظفراً إلى بغداد ، فاستقبل باحتفال مهيب .

# ذكر حوادث سنة خسة وستين وماتة والف استعادة الهدايا التي كانت موسلة الى ايران

بالنظر لما اطلعنا عليه في سجل وقائع السنين السابقة ، فان الهدايا التي قدمتها الدولة العلية الى نادر شاه ، والتي أتى بها احمد باشا الكسريه لي وعاد بها المرما الله من البلسلاد الايرانية بسبب الاضطرابات التي وقعت بعد مقتل نادر شاه وحفظت في بغداد بانتظار عودة الامور الى مجاريها ، وبالنظر لوفاة الباشا المشار الله بعد تسليم مفردات هذه الهدايا مجضور شهود وسجلات الى المسؤولين في بغداد ، ولما كانت حوادث ايران تزداد سوءاً يوماً بعد يوم ، ومن حين الآخر بغد بظهر في المسدان من يدعي الملك ، فقد رأت الدولة العثانية من المتعذر بعد هذا تقديم تلك الهدايا الى الشاه الايراني ، ولذلك ارسلت احد معتمده الى المستانة بغداد وهو محمد آغا وزودته بأمر استلام الهدايا المذكورة وجلبها إلى الاستانة لعدم الفائدة من حفظها في بغداد ، وبعد حضوره وقيامه بجرد المقردات ومطابقتها مع السجلات المختصة وتأكده من صحتها استلها وعاد بها الى الاستانة.



#### ورود اخبار جديدة عن حوادث ايران

ان هذه المعلومات التي نسردها ادناه قد تصيدناها من افواه العيون الثقاة الذين عادوا من الديار الايرانية ، ومن افواه الزوار الايرانيين القادمين من هناك ، ومن الرسائل الواردة على السفير الايراني مصطفى خان ، وبما ان هذه الاخبار قد بلغت حد التواتر فلا مندوحة لنا عن تسجيلها للعبرة والتاريخ .

سبق ان بينا ان أحد اصحاب نادر شاه كان قد سيطر على بلدة فندهـــار ، وأعلن نفسه ملكاً على البلاد ، واندفع يغير على ما حوله من المدن والاماكن المجاورة للأراضي الهندية ثم يعود ظافراً إلى قندهار .

وأخيراً عزم الموما اليه على الاغارة على نيسابور وهرات ، ونفذ عزيمته وعاه إلى قندهار كعادته، ثم عزم على الهجوم وإخضاع البلوشيين الذين تقع أراضيهم بين الهند والافغان ، ولكن بعد المسافة وضرورة الاستعداد التام لهذه الغزوة قد حالا موقتاً دون تنفيذها ، وبينا كان بتأهب لها اذ تصدى له ابن عمه وقتله غيلة ونصب نفسه مكانه . ومن جهة اخرى فان جماعة من الاكراد والحراسانية وبعض الحوانين الايرانيين قد تسلطوا على ولي عهد نادر شاه ، وقد أصبح أعمى العينين ، واستولوا على ما معه من الحزائن التي كان قد أخفاها أثناء هروبه من مكان إلى مكان ، وكانت نحتوي على كثير من النقود والجواهر والتحف النادرة ، واغتصبوها منه طوعاً أو كرها بججج مختلفة .

وبعدما اقتسبوا هذه الثروة راح كل زعيم منهم الى جهة من جهات ايران بنادي بنفسه ملكاً على البلاد الايرانية ، وتركوا الشاه رخ ميرزا في مدينة المشهد عاجزاً عن اتخاذ أي عمل لاعادة هيبته أو جزء بما كان معه من الاموال، وأصبح أشبه بالاموات لا يكاد يجصل على قوت يومه.

وفي أصفهان ظهر شخص يسمى اسماعيل ميرزا وهو أحد احفاد الشاه حسين، وعمره مــــا بين ١٥ و ٢٠ سنة ، قد جــاء به علي مردان البختياري وجمــاعته

وبالاتفاق مع بعض الايرانيين نصبوه ملكاً على ايران ، ولكن السلطة بيد الزلمساء المتنفذين منهم وعلى الاخص بيد علي مرداث الذي نصب نفسه اعتادآ للدولة ، وأخذ يأمر وينهي كيفها يشاء ، ثم جمع حوله بعض الغوغاء وهجم بهم على شيراز ، وأعمل هناك السلب والنهب وأشاع الفوض والاضطراب ، وفي طرايقه عند قفوله راجعاً الى اصفهان علم ان أحد افراد عشيرة زند الكردية القاطنين قرب أصفهان المسمى كريم خان قد انتهزها فرصة وهجم بمن معه على أصفهان التي كانت خالية من القوات العسكرية حينذاك واحتلها. وبعد ان نظم كريم خان القوات التي معه راح يتعقب علي مردان حتى ظفر به ، ونشبت بين الإثنين معركة انتهت بفوز كريم خان ، وعندئذ عاد ودخل اصفهان دخول الطَّافَوَينَ وَنَصِبُ نَفِسُهُ اعْتَاداً للدُولَةُ بِدَلاًّ مِنْ عَلِي مُرْدَانَ ، وَرَاحٍ بِأَمْرٍ وَيَنْهِي ، وجرد الشاه من كل سلطاته، ونهب كل ما كان يملكه علي مردان وأهله وعياله، وأخيراً طرد الشاء وأخذ بعد العدة للمنادة بنفسه ملكاً كما فعل الاخرون من أمثاله ، ولقد زاد عتوه وغروره بمعاملة الناس بمنتهى القسوة والظلم، لا يهمه ان يلمتل ويرتكب المعاصي والموبقات، وقد قتل صاحبه كور سليم خان الذي كان يلده اليمني في المعارك وغيرها بلا سبب ، وبطش بالكثير من أصحاب والذين آزروه ، الامر الذي جعل أهالي اصفهان يستغيثون من ظلمه وجوره ، واقتصر حكمه على أصفهان وما جاورها .

وهكذا كانت أفعال المتزهمين والمسيطرين على كل ركن من أركان البلاد ، وعلى الاخص في يزد وشيراز وكرمان ، كأنما أراد الله لهذه البلاد الله تدمر بأيدي ابنائها وزعمائها ، فكل واحد منهم يدعي انه الملك الذي يجب ان يطاع دون غيره ، أما الحويزه ولورستان وشوشتر ودسبول ودورق فلما كان حكام من الاجانب فقد حافظت على هدوئها واستنكرت ما يقوم به زعماء ايران داخل البلاد ، وقد ظهر بينهم من حاول ان يكون ملكاً وهو المدعو عسكر خان فتجمعوا علمه وقتاده .

أما طهران فقد استولى عليها شخص يقال له ميرزا نظام واستقل بها ، وأما همدان فقد تعرضت الى الدماء بسبب الغارات ، ولم يبق فيها سوى ما يقارب المائتي دار يقطنها الفقراء ، وحيث لم يكن لديهم حراس وحكام لصيانة الأمن فاولئك أيضاً تسلط عليهم أحد سكان القرى المجاورة من عشيرة قره كوزلو وراح يامر وينهي عليهم .

وأما كرمنشاه التي مجكمها الحراساني عبد علي منذ زمن نادر شاه ، فقد أعلن الرجل هو الآخر الاستقلال معتمداً على ما كان معه من اسلحة نادر شاه ومدافعه وذخائره وسائر ما مجتاجه للدفاع ، وراح بتحبب الى الدولة العلية . ويعلن خضوعه لها ، ويكثر من مجاملة حاكم اصفهان كريم خان من باب المداراة .

وأما اذربایجان وما یلیها فقد سبق أن أعلن الاستقلال بها أحد الافغانین وهو المدعو ازادخان، وهذا اندحر أخیراً أمام حاكم الكرج الذي استولی علی ذخائره ومعداته ومن معه من عساكر واتباع ، الا أنه عاد واستعان بالازبك وبضعة الاف من الافغانیین، وبعد تنظیمهم هجم بهم علی قلعة اورومیة واحتلها ثانیة ، ثم أرسل أحد معتمدیه، وهو المدعو موسی خان مع قوة عسكریة نحو زنجان وسلطانیة فتصدی له صفی یار بن كور بیستون خان حوالی انكوران ، ووقعت بینها مصادمات عنیقة انتهت باندحار موسی خان واستئصال ما معه من القوات. ولما بلغ خبرهم ازاد خان اعتراه الیاس والذهول وتقلص حكمه ثم انزوی فی زاویة من زوایا اورومیه .

وهكذا كانت الحالة في مختلف نواحي ابران تتدهور من سيء الى اسوأ ، ولما كان اهاوها مختلفين في مذاهبهم وميولهم فقد أخذ بعضهم بجارب بعضاً ، والحكل في هرج ومرج ، ومن عز" بز" ، ومن غلب سلب ، واستغل الاقوياء الضعفاء ، وأصبحت حالتهم بنطبق عليها قول الشاعر :

# أرى الف َ بان لا يقوم بهمادم فكيف ببمان خلفه الف ُ هادم

وراح الاهلون يستغيثون ولا من مغيث ، وتعـــالت دعواتهم وحسراتهم وانـــتـــم ، وهذه الحوادث والمعلومات يعرضها الوزير باوقاتها على المقامات العليا في الاستانة .

# أبعض حوادث أيران وعودة السنير مصطفى خان البها

بياً من فصول سابقة أن البختياري علي مردان خان حينا كان اعتاداً للدولة على عد شاه اسماعيل ، قد تصدى لمقاتلته ذند عبد الكريم ، ولم يتمسكن من الثبات بوجهه وفر نحو ديار البختارية ، وقد قام علي مردان هذا هناك بحشد كبير قوامه عشائر البختيارية واقرباؤه ومن يلتف حوله من الاتباع ، وكوّن منهم جيشاً كبيراً من الفرسان والمشاة ، وجهزهم بما مجتاجون اليه من عتاد وسلاح ، واتفق مع حاكم لورستان المدعو اسماعيل خان الذي جمع هو الأخر حشوداً كبيرة من الانصار ، وكاتب حكام الحويزة وشوشتر وضمها إلى جانبه مع من حولها من الاعراب ، وتوجه نحو كرمنشاه واستال أيضاً عشائرها من ذكرتم من الاعتدة والأسلحة والمهات الحربية ، وبهذه الطريقة تحكونت لديه قوات كبيرة زحف بها على أصفهان لأخذ الثار من غريمه زند كريم خان .

ولما علم ذند كريم خسان بالأمر عين أخاه محمد خان سرداراً ، وجمع كل جنوده ومن يتبعه ، وكوّن له جيشاً قوامه اثنـا عشر الف جندي وسيره نحو كرمنشاه .

وعند اقترابه من كرمنشاه عسكر في قرية بقال لهـا حاج اباد ، وانتخب من حيشه ما بين الستة والسبعة الاف من الفرسان الشجعان ، وسار بهم لمباغتة

قوات على مردان خان ، ولكن الاخير علم بالأمر فقام لفوره بتنظم قواته وتقسيمها إلى وحدات ، وعين لها الاماكن التي تصد فيها ، وبهذه الطريقة لمكن أن يكون هو الذي باغت خصه الذي كان مطمئناً لتنظياته وتعبئته التي انخذها للهجوم ، فلم ير إلا وجيوش علي مردان تنقض عليه وتحيط به من كل جانب وتنزق جيشه وتلقي الرعب في قلبه ، ومال إلى الهزيمة بعدما ترك ثلاثة الاف قتيل في الميدان بما فيهم محمد خان وأصحابه ، واندفع يتمقب فلولهم . ثم انتفخت اوداج علي مردان زهواً وغروراً لهذا الانتصار الذي لم يترقبه .

أما غريم كريم خان فقد عاد إلى اصفهان لجمع جموعه واعادة الحكرة للانتقام ، وكان قبل هذا قد اتخذ له قلعة حصينة في مكان يقع بين اصفهان وهمدان يسمى دبري، أدخر فيها كل ما يملكه من أموال وأجهزة وعتاد ، وقد زاد في تحصينها ووضع فيها من يعتمد عليه من أفراد عشيرت الزند ، فذهب إلى هناك وأخذ كل ما فيها من أموال ، ثم أتجه نحو اصفهان يعد العدة لأخذ الثار .

أما غريم الذي لم يحسب للمواقب حساباً ، ولم يتخذ الندابير الحاذمة للاستفادة من هذا الانتصار ، فقد أرخى العنان لشهواته وفرق جبشه هنا وهنا، وعلى حين غفلة هجم عليه خصمه ، وبعد حرب دامت يومين انفصل عنه حاكم لورستان اسماعيل خان وانحاز إلى كريم خان ، وهنا وقعت الواقعة وتمزق جيشه ، فلم يو بدا من الهرب مع بعض تابعيه ، واتجه نحو بغداد عن طريق بدره ، ولما وصلوا اعتبرهم الوالي لاجئين ، وسمح لرؤسائهم بالاقامة مع السفير مصطفى خان، بعدما عين لهم ما يكفيهم من المؤن والطعام، وأعلم الدولة العلية بذلك ، ولما علم خصمهم بالتجائهم إلى بغداد واجتاعهم بالسفير الايراني مصطفى خان الذي آواهم اليه ، هجم على بعدة السفير المذكور وهي المساة و ساوه ، ونهب كل مسا يملكه اقرباؤه وعشيرته ، واسر حوالي الانف رجل من أقرباء السفير وعشيرته وشرد الباقين، ثم اصطحب اثنين من أبنائه وعاد بها اسيرين إلى السفير وعشيرته وشرد الباقين، ثم اصطحب اثنين من أبنائه وعاد بها اسيرين إلى

صفهان حيث سجنها هناك وتركها يقاسيان العذاب .

لمهروره واعتداءاته .

وقد ورد كتاب إلى السفير مصطفى خان من بعض رؤساء العشيرة ومن قاضي لورستان صحبة اثنين من أقربائه يعلمونه بما حدث ، وما جرى عليهم من ظلم وجور واعتداء ، وبطلبون اليه الجيء إلى كرمنشاه ، وأنهم بانتظاره هناك مع الشاهزادة ميرزا حسين لاعداد العدة والهجوم على كريم خان التخلص من

فلم يبق والحالة هذه ما يدءو مصطفى خان للهكوث أكثر من هذا في يغداد ، ولم يعد يطبق صبراً على حوادث ايران ، وبادر بالاستئذان من الدولة العلمية بواسطة والي بغداد سلمان باشا في أمر عودته إلى بلاده ، فلم تمانع الدولة العلمية في ذلك ، وأذنت له بالعودة على أن لا يأتي بعمل مجل بالشروط والعمود القطوعة بين الدولتين ، فقام الموما اليه عندئذ بجرد ما بجوزته من الهدايا التي كان قد سيرها معه نادرشاه ، وأودعها امانة لدى الجهات المختصة في بغداد ، وسافر مع من كان معه معززين مكومين إلى الديار الابرانية .

# ذكر وقائع سنة ستة وستين ومائة والف سفر الوزير الى سنجار لمقابلة ثوار اليزيدية

تقطن طائفة اليزيدية في جبال سنجار على حدود الموصل ، وهذه الطائفة بظهر فيهـا من وقت لآخر الثوار ، فتقوم الحكومة بمعاقبتهم والضرب على أيديهم ، ولكنهم سرعان ما يعودون إلى اعمالهم بعد امد قليل .

والآن فقد اتخذ هؤلاء الثوار من الطريق بين كركوك والموصل ميداناً لأعمالهم وهجانهم على المسافرين ونهب ما معهم ، وبما ان الاجراءات القمعية لم تردعهم ، وانهم تجاوزوا حداً من الاعمال التي يقومون بها لا يمكن السكوت عليه ، فقد قرد الوذير سليان باشا أن يوأس الحملة التأديبية التي جردها عليهم ،

وسافر من بغداد مستعيناً بالله تعالى حتى بلغ اطراف كركوك ، ولما علم اليزيديون بما عزم عليه الوزير أخذهم الرعب والحوف من المصير الذي ينتظرهم على يديه ، وذهب جماعة من رؤسائهم والقوا بأنفسهم عليه طالبين العفو والصفح والسماح لهم بالنزوح الى ماردين بأتباعهم الذين يبلغون الثلاثة الاف ، لئلا يؤخذوا بجريرة النائرين من افراد عشائرهم ، وانهم يعلنون خضوعهم وولاءهم للدولة، ويوافقون على قبول كل ما يؤمرون به ، فعفا عنهم وسمح لهم بالنزوح.

أما من بقي من الثوار فقد اتخذوا من جبالهم حصوناً واستحكامات واغتروا بصعوبة الدنو منهم ، فلما وصل الوزير بجنوده ضيق عليهم الحصار واصلاهم ناراً حامية ، واقتحم قلاعهم فدمرها الواحدة بعد الاخرى ، ووقع برجالهم قتلاً وأسراً ، وسبى نساءهم ، وغنم اموالهم وأسلحتهم ، ودس أماكنهم ، واقتلع بساتينهم وأحرق مزارعهم ، وحز أعناق الكثيرين من رجالهم ، وأرسل نحو ثلاثائة وأس منهم الى الاستانة ، ثم عفا عن الباقين وعاد الى بغداد .

# ورود وسام للوزير من الدولة العلية

بالنظر لما ابداه الوزير من الحزم والعزم في ضبط الامور ومعالجتها بالشكل الذي يتفق والمصالح العامة ، ولقيامه بقمع الفتن واعادة المتبردين من الافراد والعشائر والجماعات الى الطاعة ، سواء في حبال سنجار أم في غيرها من الامكنة ، فقد جلبت اعماله هذه رضا البادشاه وأولي الامر ، وتقديراً لهذه الحدمات الجليلة انعمت عليه الدولة العلية بخلعة ووسام رفيعين ، وكذلك انعمت على من في معيته من الامراء والرؤساء وعلى رؤساء كردستان وسائر الشيوخ والوجوه الذين معيته من الامراء والرؤساء وعلى رؤساء كردستان وسائر الشيوخ والوجوه الذين آذروه واظهروا الطاعة والانقياد ، مخلعة مناسبة كل على حسب منزلته ، وقد قام بتوزيع هذه الهدايا والاوسمة باحتفال مهيب ، ثم اقيمت المهرجانات وعمت الافراح والمسرات لمناسبة هذه العطايا والهدايا السلطانية .

#### بعش حوادث ايران

علم من الاخبار التي وردت من ايران ان كلاً من الشاهزاد. حسين ميرلما وعلي مردان وحاكم لورستان اسماعيل خــان ، الذين كانوا في بغداد وعادوا مع البَفَير مصطفى خان الى ايران لأخــذ الثار من زند عبد الكريم خـــــان ، قاد وصلوا الى كرمنشاه والتحقوا بالقوات التي كانت بانتظارهم ، واتجهوا نحو معلَّو غَرْمِهِم كريم خان الذي كان على علم بهذه التحشدات واتجاهاتها ، فاستعد لمها وتحرك لمقابلتها ، حتى اذا ما تلاقى الحصات ونشبت بينهما الحروب ، لم يَلُو مصطفى خان وجماعته على الثبات بوجه خصمهم واندحروا امامه . وبالنظر لمها بينه وبين ازاد خان من الحقوق القديمة الروابط، فقد استنجد به ولكن الاخمير لم يحكن على اهبة الاستعداد لنصرة صاحبه فقط ، بل كان يطمع في السالج الأبراني ، ولأجل كسب الناحيتين ، ناحية الانتصار لصاحبه، وناحية الاستبلاء على العرش الابراني ، اتجه توآنجو همدات ، وفي المكات المسمى اسفند آلاد المطدم بغريمه كريم خان ، وتغلب عليه ودحره فولى منهزماً نحو قلعة «بري، وهناك انتخب جماعة من الذين يعتمد عليهم من جنوده وتحصن في القلعلة المذكورة ، امــا بقية جنوده فقد ولوا الادبار نحو اصفهــان مـاشرة . واستولى أَذَّاد خَانَ عَلَى اسْلَحْتُهُمْ وَذَخَائُوهُمْ وَمَا يُلْكُونَ مِنْ مَعْدَاتُ حَرَبِيَّةً وَغَيْرِهَا ﴾ أثم ضرب طوقاً من الحصار على كل من قلعة «بري» وأصفهان .

# ذكر وقائع سنة سبعة وستين ومانة والف ورود فرمان من الدولة العلية

بالنظر للفعاليات والنشاط والمقدرة الفائقة التي ابداها الوزير سليان باشا ، وضبطه الامور بشكل بثير الاعجاب ، فقد انعمت عليه الدولة العلية باصدار فرمان يجعله وزيراً دائماً لكل من بغداد والبصرة .

وقد أرسلت هذه الفرأمين من الاستانة بوأسطة رئيس التشريف أت الذي وصل بغداد في أواخر شهر ذي القعدة ، فسلمها الى الوزير المشار اليه باحتفال مهيب ، واستنسخ الفرمان وجرى تعميمه على جميع من مخصهم الامر .

#### ورود اخبار جدیدة من ایران

سبق أن بينا أن أزاد خان كان قد حاصر قلعة ﴿ بري ﴾ وراح يصليها وأبلاً من قذائف المدفعية ، ويضيق الحناق على قوات زند عبد الكريم إلى أن اضطرهم إلى التسليم ، ودخلها دخول الفاتحين ، وقبض على محافظي القلعة شيخ على قلي خان ومحمد خان وأرسلهما أسيوين ومقيدين مع عيال كريم خان إلى قلعة رومية تحت حراسة ستائة فارس .

ثم انجه نحو اصفهان واحتلها ، وراح بنظم شؤونها وبعيدها الى حالتها الطبيعية ، ولم ينس ملاحقة غريمه وتقصي اثاره واخباره ، كما لم ينس معاقبة اصحابه وقتل المذنبين منهم ، وسار خلف غريمه حتى بلغ مكاناً يسمى « طاش كسان ، من اعمال افشار ، وجرت له مصادمات مع علم خان وجماعته من عساكر القزلباش فانتصر عليه وقيده ثم قتله وعاد الى همدان .



اما كريم خان فقد جمع حوله بعض الزعماء والعشائر والافراد حتى بلغ عددهم السبعة الاف فارس وراجل . ولما علم ازاد خان تحرك نحوه ، وفي مكان يقرب من يزدجرد حصلت مصادمات بين الطرفين تغلب بها كريم خان على

قُواتُ الله خان وشُنتها ، ذلك لأنه استطاع ان يستميل قوات الراد خان حيث انحازت إلى جانبه وأدت الى هذا الانكسار .

وأخيراً راح الحصاء ازاد خان في اصفهان وشيخ علي قلي خان في همدان وزند كريم خان قرب اصفهان ، كل واحد منهم يصول في ميدان ، وكل واحد منهم يلم فلوله ويستعد لمنازلة خصمه ، ولله في خلقه شؤون !

# ذكر وقائع سنة ثمانية وستين ومائة والف ورود نعي السلطان محمود خان وتنصيب السلطان عثمان خان مكانه

في يوم الجمعة الموافق لليوم السامن والعشرين من شهر صفر الخير من هذه السنة ، نعي السلطان وخليفة الزمان السلطان محمود خان ، وكل نفس ذائقة المرت ، والى نداء ربه : « يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضة » .

وقد قام العلماء الاعلام ورجال الدولة العلية وباتفاق الآراء ، بمبايعة وريث النخت العثماني السلطان عثمان بن السلطان مصطفى خان ادام الله ملكه الى آخر الزمان بالسعد واليمن ، وجرت مراسيم اجلاسه على العرش ، وصدرت الفرامين باسمه الى كل من يخصهم الامر ، كما ورد فرمان الى الوزير سليان باشا يقره على وظيفته وزيراً لبغداد والبصرة ، وقد استقبل حامل هذا الفرمان وهو رئيس التثمر يفات في حفل كبير حضره الوجهاء والاعيان ورؤساء عساكر الانكشادية، وعند استلامه الفرمان بحضورهم قبله ووضعه على رأسه بحكل توقير واجلال ، قرىء مضونه على الحاضرين .

وقد زينت البلدة بمناسبة جلوس السلطان الجديد ، وأقيمت معالم الافراح ، وأطلقت المدافع لمدة سبعة ايام، وارتفعت الادعية في الجوامع والمساجد بدوام البادشاء وأن يكون عهده عهد خير وبمن ورخاء .

# ذكر وقائع سنة تسعة وستين ومائة والف هجوم الوزير سليان باشا على قبيلة شمر ورئيسها بكر حمام

بالرغم من اهتام الوزير المشار اليه بصيانة الامن واقامة العدل بين الناس ، فان بعض الاشخاص ابوا إلا أن يتوروا عليه ، ومن هؤلاء بعض أفراد من عثائر شمر وفي مقدمتهم بكر حمام الذي ظهر حوالي بغداد واخذ يقطع الطريق ويسلب الاموال وبقتل الرجال .

ولما بلغ مسامع الوزير ما فعله جرد عليه حملة عسكوية ، وساد على وأسها في أثره ، وكان يتقدم الحملة ولا يكاد الجنود يلحقون به لسرعة جربه وراء الثائر المذكور حتى ادركه قرب نهر الفرات محاولاً عبور النهر ، فسلم يترك له فوصة للهرب ، وهجم عليه هجمة الليث على فريسته ، ولكن الثائر وجماعته وقد اعتراهم الفزع قد ألقوا بأنفسهم الى النهر تادكين اهلهم واولادهم وجماهم ، فغرق منهم جمع كثير ونجا الباقون وعلى وأسهم ذعيمهم .

وقد قام الجند بتطويق بيونهم والهيهم والموالهم ، وهنا خرج أحد اقرباه بكر حمام وألقى بنفسه على اقدام الباشا قائلاً : و ليأخذ جنودك كل شيء ولكن استنجد بشرفك العسكري ان تحمي النساء وتمنع جنودك من التعرض لهن ، فأجابه الوزير الى طلبه وسمح له بأخذ العيال ، ولم ير ضرورة لملاحقة الثائر المذكور بعد هذا الدرس القامي ، فعاد الى بغداد مظفراً منصوراً .

وبعد مرور بضعة ايام شوهدت خيبة سوداء منصوبة في الجـــانب الثاني ، ولدى تقصي خبرها علم انها لبحكر حمام جاء هو وعياله ليعرض توبته وطاعته ، ويلقي بنفسه وعياله على اقدام الوزير ، فتم له ما اراد ونال الصفح والعفو عمــا بدر منه .

# ذكر وقائع سنة سبعين ومائة والف خروج الوزير الى الفلوجة للراحة والنزهة

بالنظر لما تنعم به البلاد من هدوء وأمان وانصراف الناساس كل إلى عمله تنبية لحزم الوذير وسهره على شؤون الرعايا ، فقد رأى ان مجفف عن كاهله ما كمله من أعباء وما قاساه من أتعاب بالتبتع ببعض المشاهد، وقرر قضاء فترة من الوقت في الفلوجة وما جاورها ، فاصطحب عاله وخدمه وسافر اليها ، والفلوجة تقم غربي بغداد وعلى نهر الفرات وذات هواء لطيف ، وهي تبعد عن بغداد تسع ساعات . وكان الوذير يتنقل من جانب الى جانب فيها متمتعاً بمناظرها الحلابة ، ولم ينس ان يتخذ اهبته للصد من وقت لآخر ، وقيامه بتفقد احوال الأمن في تلك النواحي ، وبعد قضاء ثلاثة أشهر هناك عاد الى بغداد ، وقد استطاع خلال هذه المدة ان يوفر للخزينة ما كانت تصرفه على ما لديها من خيول العليق لانه ارسلها الى الحقول .

وكما جرت العادة ارسلت اليه الدولة العلية صحبة رئيس تشريقاتها القرامين التي تجدد له الاستمرار على ادارة بغداد والبصرة ، تقديراً خدماته واخلاصه وسهره على شؤون الرعية والدولة ، وقد استقبل رئيس النشريفات بما يليق من الترحيب والاكرام باحتفال مهيب جرت فيه مراسيم استلام وتسليم الفرامين الذكورة .



# ذكر وقائع سنة احدى وسبعين ومسائة والف ورود خبر انتقال البادشاه السلطان عثمان خان الى دار البقاء وتنصيب مصطفى خان بن السلطان احمد خسان

وفي اليوم السادس عشر من شهر صفر من هذه السنة نعي السلطان عثان خان ، وارتقى دست الحكم مكانه الامير الجليل سيد الدوحة البادشاهية السلطان مصطفى خان بن السلطان احمد خان خلد الله سلطنته ما دام الفرقدان ، وجرت المراميم المعتادة من قبل الوزراء والعلماء والوجهاء باجلاسه على العرش المهابوني في ذلك الصباح ، وبشر به على رؤوس المنابر وفي سائر البلاد ، واقيمت معالم الزينة لمدة سبعة ايام ، والدعوات ترتفع إلى عنان السماء بدوام عمره وطول بقائه باليمن والاقبال .

#### انتقال والى الزوراء سليان باشا الى دار البقساء

لقد كان الوزير سليان باشا يتحلى بصفات وأخلاق أحمد باشا بن حسين باشا، الدكان من بماليك المرحوم الموما اليه وقد رباه تربية حسنة ، فصار يتقدم في المراتب ، وكان عمدة الوزير في الحصار الذي تعرضت له بغداد ، ثم صاد سكرتيرا ومير ميران ، وفي سنة ثلاثة وستين ومائة والف عهدت اليه ولاية البصرة ، ثم اضيفت الليها ولاية بغداد ، ومنذ ذلك الحين إلى سنة خمسة وسبعين ومائة والف وهو يمارس الحكم بكل همة ومقدرة ونشاط . وكانت مدة حكمه اثنتي عشرة سنة ، قضى منها تسع سنين في بغداد ، وقد ذكرت وقائعه سنة بعد سنة في سجل الوقائع بصورة متسلسلة معظمها مع العشائر والقبائل ، وقيامه بقمع الفتن بحكل جسارة واقدام ، بما جعل الجميع يهابون سطوته ولا يجسرون على الحروج عليه ، وكانت تارة يقذف بنفسه على العشائر

الكردية التي تمردت بقيادة سلبان باشا وحاكم كويسنجتى عثان باشا وتارة على عشائر سنجار ، واخرى هنا وهناك ، بما ارهب كل من يمد بعنقه للقيام بعمل يخل بالنظام ، وقد انزوى كل واحد منهم في ركن من أركان البلاد وترك الناس يعيشون بطمأنينة وامان في الوقت الذي عجز قبله عن ضبط النظام ثلاثة وزراء جاؤوا بعد المرحوم احمد باشا . وكانت العشائر تسبيه « دواس الليل » و « أبو ليله » و « ابو سمرة » وكان عمره عندما ادركته المنية ستاً وستين سنة تقريباً ، وقد اصيب بمرض في اواسط سنة اربعة وستين ومائة والف ولم تقد معه المعالجات . وقد قلت من نظمي بيتاً بهذا المعنى وهو :

خستة درد اجل بولمز مداوادن شف جاده ساز علتي عيسي مريم اولسهده

أي : لن يجد المبتلي بمرض الموت دواء يشغيه حتى وان كان طبيبه ابن

وقد بقي وهن النداوي سنة أشهر ، وكان المرض يشتد به يوما بعد يوم ، وفي اوائل سنة خمسة وسبعين ومائة والف قضى نحبه وانتقل الى رحمة الله .

# ذكر وقائع سنة خسة وسبعين ومائة والف

ولاية علي باشا

بعد انتقال ابي ليله سليان باشاكات هناك سبعة من السكرتارية المرشحين للحكم وهم: عمر كبية وعبدالله كبية واسماعيل كبية ورستم كبية وحسن كبية وعود كبية، يضاف اليهم متسلم البصرة، وضابط الحسكة(١) علي كبية، وكان

الحسكة بلدة قامت على انقاضها مدينة الدبوانية المروفة واليها ينسب غناء الحسكة او الحسجة على لغة الدوام ــ المترجم .

غائباً في الحسكة والباقون موجودون في بغداد ، وكل واحد من هؤلاء يتمنى من قلبه ان يكون هو الخلف لسليان باشا ، ولذلك لم يقوموا بانتخاب واحد منهم يأخذ مسؤولية الحكم على عاتقه موقتاً لحين البت في أمر تعيين الخلف ، بما أدى إلى ترك البلاد بدون والي ، فكان من جراء الاهمال ان دب الانحلال إلى مرافق الدولة كافة ، وبدت الاضطرابات والاخلال بالأمن تنبع من هنا وهنا ، وكان العلماء واولو النهي يقومون بتهدئة الاحوال ويأخذون على عاتقهم ضبط النظام ، ثم تقدموا الى الدولة العلية يرجونها تعيين من يليق لولاية بغداد من ووقعه معهم الكهيات ومنهم على كهية . وقبل وصول هذا الرجاء المستعجل تحريراً المسؤولة كانت قد علمت الدولة العلية بوفاة وزيرها سليان باشا وبقاء البلاد بدون وال في هذه الظروف العصبة والحوادث الكثيرة التي تقع على الحدود الايرانية باستمرار ، وكانت قد قررت ان تنبط ولاية بغداد بوالي الرقة الوزير سعد ورد الناس وجال العراق .

وبالنظر لتوصية الصدر الاسبق محمد راغب باشا من ال علي كهية من الرجال الذين يعتمد عليهم وأنه من امناء الدولة ، فقد صدر الفرمان باعهاد ولايتي بغداد والبصرة اليه ، وعند استلامه الفرمان تحرك من الحسكة وواصل سفره مع امتعته حتى بلغ نهر الشاهي القريب من الحلة ، فحط رحاله هناك للراحة من وعناء السفر، ثم تقاطر المستقبلون نحوه واستقبلوه بالترحاب والاجلال والاكرام وجاؤوا به إلى بغداد ، واقيمت بهذه المناسبة ما جرت به العادة من الاحتفالات والمهرجانات ، وتقدم للسلام عليه وجوه البلد واعيانها ثم الاركان وارباب الديوان ، ثم سائر الناس ، وبعدئذ باشر أعماله .

# سفر علي باشا لمقاتلة عشيرة بني كعب

لقد اشتهر علي باشا الوزير الجديد منذ ان كان كتخدا ومتسلماً للبصرة

وضابطاً في الحسكة بصفات طيبة حببته إلى الناس ، ومن تلك الصفات الحكرم والشجاعة وصفاء العزيمة وقد قيل « بالبر يستعبد الحر » و « الانسان عبد الاحسان» وكان يسير على هذه الوتيرة بغريزته التي جبل عليها وليس عن تصنع ، فلا عبب ان اختارته الدولة العلية لهذا المنصب الخطير الذي تولاه عن جدارة ، والتم حوله الصغير والكبير ، ومالت اليه قلوب الطوائف والعشائر ، واظهرت له الطاعة والامتثال ، غير ان هناك شخصاً لم يكن الوالي راضياً عن اعماله وقصرفاته منذ ان كان متسلماً للبصرة ، وهو سلمان العثان شيخ بني كعب ، فقد قام باعمال ومخالفات لم يكن الوالي لينظر اليها بعين الارتياح .

ولما تقلد على باشا زمـــام الوزارة وادارة ولايتي بغداد والبصرة ، بلغه ان الشيخ المذكور قد زاد في عتوه وغروره واظهر تمرداً وعصاناً لم يعد يمكن السحكوت عنه ، وقرر معاقبته واعادته الى الطاعة ، وذلك بان جرد عليه حملة عسكرية قوية تولى هو قيادتها ، وسار من بغداد دون ان 'يشعر أحداً بالجهة التي يقصدها حتى حط رحاله في محلة الوردية في الحلة ، وهناك ترك ما لا فائدة من يقمد من الامتعة وواصل سفره ، وأذاع انه يقصد عشيرة بني لام ، واتجه نحو دجلة ثم عبر جسري الكوت والعهارة ، وبعد قطعه مسافة الى الامام عـاد دجلة ثم عبر جسري الكوت والعهارة ، وبعد قطعه مسافة الى الامام عـاد أحد أن يقصد .

وهكذا ظل يقطع البراري والقفار حتى وصل الحد الفاصل بين البصرة وبين بي كعب ، وهناك وضع أحماله ونصب خيامه واراح جنوه من وعناء السفر ، وعند ثلا قرع مسامع الشيخ المذكور اقتراب الحملة من دياره ، وبالنظر لمخالفاته فقد تبقن انه هو المقصود من هذه الحملة ، فاعتراه الحوف والندم على ما فرط منه ، ومادت تحت قدميه الارض ، ولم يعد يعرف ماذا يصنع وكيف يتوقى هذا البلاء الذي انصب عليه ، واخيراً قرر ان يوفد الى الوالي من يتوسط له بطلب العقو والامان ، وانه يتعهد بدفع كل ما في ذمته من رسوم وضرائب بطلب العقو والامان ، وانه يتعهد بدفع كل ما في ذمته من رسوم وضرائب

واموال أميرية سواء تلك التي تراكمت عليـه من السنين الماضيــة ام التي يستحق ادارُها في الحاضر او المستقبل .

وبعد أخذ ورد وقبول ورفض ، مال الوزير ولان وعفا عن الموما اليه ، وكرر له النصع والارشاد والتحذير بألا يندفع الى مثل هذه التهورات .

وبعد استراحة قصيرة كر عـائداً الى بغداد ، ولم ينس ان يقوم في طريقه بتفقد احوال البلاد، واتخاذ بعض الاجراءات والوسائل فيا رآه من الامور التي تستوجب ذلك.

# ذكر وقائع سنة ستة وسبعين ومائة والف ثورة سليان باشا بابان

ذكرنا سابقاً ان الوزير الراحل سليان باشا ( ابو ليله ) كان قد ابعد سليان باشا (او سليم باشا) من المنطقة الكردية ، وذلك سنة اربعة وستين ومائة والف لثورته على الدولة العلية واعلانه العصيان ، وميله نحو الايرانيين ، بالاضافة الى قتل من كان يعاونه ويميل اليه من الرجال مثل عثان باشا كويسنجق والحوته واقربائه وتخريب قلاعهم وحصونهم ، ثم اعهاد منطقة كردستان الى ابن عمه سليان باشا. والحق ان ابن عمه هذا كان من الرجال الصالحين الذين اتخذوا تقوى الله شعاراً لهم ، وكان من المطيعين الذين تنطبق عليهم الآية الكوية هواطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم ، وبقي حاكماً على مقاطعات بابان وكوي وحرير واربيلي وكويري وقره حسن وزنكباد وجصان ، يدير شؤونها بشكل يرضي الله ورسوله والدولة العلية مدة اثنتي عشيرة سنة ، ولم يظهر خلال هذه يرضي الله ورسوله والدولة العلية مدة اثنتي عشيرة سنة ، ولم يظهر خلال هذه

ولكنه راح في الآونة الاخيرة بتولى جبابة الرسوم والضرائب من هذه المقاطعات ويتصرف بها تصرف المالك بملكه، حتى كثر ماله واتسعت ثروته، وعندئذ بدأ بفكر في الخروج على السلطة، وقد التف حوله بعض الرجال

الطامعين وحسانوا له افعاله ، فانحرف عن نهجه القويم وأخذ يخرج من دائرة الطاعة والانقياد شيئاً فشيئاً حتى بلغ الشوط مداه على عهد وزارة على باشا وأعلن التمرد والعصان .

ولم يشأعلي باشا ان يتعجل في معاقبته ، والما اتبع معه ما جاء في الآية الكويمة و ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ... ، وراح ينصعه ويعظه ، ولكن الموما اليه لم يأخذ بالموعظة والنصيحة ، فبدأ علي باشا يعد العدة لتجريد حملة عسكرية ضده ، وسافر على رأسها . ولما بلغ الثائر خبر هذه الحلة قام بالاستعداد لها وقرر مقابلتها ، وجمع حوله ما يقرب من الستة آلاف فارس وثمانية آلاف من المشاة أي ما يقرب من الاربعة عشر الف مقاتل ما بين فارس وراجل ، وتحرك بهم من مقر حكومته ، وبعد عبوره نهر نارين نزل قرب جبل قشعة ، وأقام الاستحكامات والعوارض لمنع عبور جيش الدولة العلية ، وركز مدافعه فوق رابية « صقال طوقان » ووضع هناك كل ما في حوزته من عتاد وسلاح .

أما الحلة العسكرية فانها بلغت في مسيرتها بلدة دلي عباس ، ولكثرتها و كثرة عتادها وسلاحها وذخائرها انتشر خبرها وذاع صبتها حتى بلغ مسامع الثائرين، فأخذهم الرعب والارتباك وراحوا يفكرون في الاهوال التي سيلاقونها اذا ما وقفوا بوجه هذه الحلة ، وعلى هذا قرروا ان يتواجعوا عن المواقع التي اتخذوها الى ما وراء «فارين».

ولما علم الوذير بمقصدهم وما اجمعوا عليه سارع نحوهم يواصل ليسله بنهاره ، حتى اقترب منهم وعبر مضيق كفري واخذ يلاحقهم ويضيق عليهم مجال الهرب، حتى وقعت الواقعة في مكان يسمى كوشك زنكي بين كفري وامام ، والتعم العسكران في حرب ضروس وهجمت عليهم عساكر الدولة العلية هجمة واحدة، ووقعت فيهم ضرباً وقتلًا وأسراً حتى انكشفت قواتهم عن هزيمة منكرة ، وغرق لواء سليان باشا ، وفر ومن معه لا يلوون على شيء ، فأسر من أسر

من اتباعه وقتل من قتل ، وقد نجا سلبان باشا باعجربة متوجهاً نحوكرمنشاه ، تاركاً وراءه كل مــاكان قد ادخره من عتاد وسلاح وذخائر وأموال وعربات نقل وغير ذلك ، فكانت هذه الاشياء غنيمة باردة للجيش التركي .

وبعدما انيطت المنطقة الكردية بعهدة اخيه احمد باشا الذي قــــام بضيافة الجيش المنصور خلال مدة مكوثه هناك ، قابله الوزير بالانعام عليه وعاد الى بغداد .

# ذكر وقائع سنة سبعة وسبعين ومائة والف نشوب فتنة في بغــــداد وهجوم الثوار على الوالي علي باشًا وقتله

بالرغم من الاخلاق الفاضلة والصفات الجميلة التي يتعلى بها الوزير على باشا ، ومعاملة الصغير والكبير باللطف والجمياملة البالغة ، والاحسان الى الجميع ، واكتسابه رضاء الناس من مدنين وعسكريين ، وعدله وانصافه ، فانه لم يخل من اضداد وحساد ، ومنهم السكرتارية الستة الذين كان كل واحد منهم يربد ويسعى ان يكون الحلف للوالي المتوفي سليان باشا ، وقد أغاظهم انتخاب على باشا من بينهم وتعيينه والياً بدلاً من احده ، وراحوا ينصبون الحبائل والشراك منذ يوم توليته للايقاع به ، وكان الحسد يأكل قلوبهم ويزداد حقدهم كلما ازداد على باشا ثباتاً ورسوخياً في الحكم ، مع انه كان يعاملهم معاملة الاخ لاخوانه ولا يبخل عليهم بالعون والانعام واللطف والاكرام ، وقد كانوا يسعون تحت الحقاء لازالته عن طريقهم والقضاء عليه بأية وسيلة كانت . حتى انهم توبصوا به الدوائر عند عودته من غزوة بني كعب ، وأرادوا ان يغتياؤه حال اجتياؤه منزل الدورة ، وأعدوا لهذا الاغتيال عدته ولكن الله سلم ، لأن الامور موهونة بأوقاتها، ولم يكن مقدراً ان يقتلوه في ذلك الوقت، وحبطت خطتهم، إلا انهم لم يباسوا وراحكل واحد منهم بوري نار الفتنة ويحرض الناس على الوالي

ويشعون ضده مختلف الشائعات الى ان تمكنوا من اغراء بعض الناس واعلنوها فوضى هاخل البلد، وأكثروا من الوعود والعهود لهذا وذاك، حتى تمكنوا من جمع عدد كبير من هؤلاء وهجموا على القلعة واستولوا عليها، وراحوا بوجون نيران مدافعهم نحو السراي، وزاد الهرج والمرج وضيقوا على الحامية، مما اضطر الوزير الى ترك مقر الحكم والذهاب الى الجانب الشاني حيث اتخذ له معسكراً وقصراً موقتاً، وراح من هناك يرسل النصيحة تلو النصيحة حتى تمكن من اقناع الكثير من النائرين بالرجوع عن هذه الفتنة ، واستمالهم نحوه واظهروا له ندمهم على ما فرط منهم مجقه ، ثم التمسوا منه العودة الى مقره الرسمي فعاد بعد بضعة ايام مكرماً معززاً . وعند عودته اوعز باجراء التحقيق عن مسبي بعد بضعة ايام مكرماً معززاً . وعند عودته اوعز باجراء التحقيق عن مسبي

ولما أدرك السكرتارية ما ينتظرهم من نتائج هذا التحقيق ، عادوا وبذلوا كل ما في وسعهم لاثارة الفتنة من جديد ، وتحالفوا فيا بينهم واتخذوا عهداً على انفهم بترشيح احدهم للولاية وهو عمر كهية فيا اذا نجحوا في قتل علي باشا ، واندفعوا بشرون العوام ومحرضون الناس على الثورة ، وأشاعوا ان الوالي قد قور اعدامهم والانتقام منهم ، الى ان اقنعوهم ودفعوا بهم الى الهياج ، ثم دخلوا القلعة مرة ثانية وكثر الهرج والمرج في الميدان ، ثم هجموا على السراي وحاصروا من فيها ، ولم يعد يجدي معهم النصح والارشاد ، مما اضطر الوالي الى تبديل نيه والفرار من السراي الى احدى الدور القريبة منه ، ولحين الثوار علموا بقوه فهجموا عليه وأخرجوه وأتوا به إلى القلعة ، وهناك حبسوه ثم قتلوه .

وكانت بداية وزارته في اوائل سنة خمسة وسبعين ومائة والف ، وقتـل في اواسط سنة سبعة وسبعين ومائة والف ، ومدة حكمه والحـالة هذه سنتان ونصف ، وهو من ماليك سلفه ابو ليله سلبان باشا ، وكان على جانب عظيم من حين الحلق والاقدام والحمية .

#### وزارة عمر باشا

بعد انتقال على باشا الى دار البقاء على الوجه الذي بيناه من الفصل السابق، وبالنظر للاتفاق الحاصل بين الرجال المسؤولين ، فقد اتفقت الكلمة على ترشيع عمر كهية لولاية بغداد ، وبعد جمع الاصوات عرضوا الامر على الدولة العلية متهمين الوالي القتيل بانه كان يواسل الايوانيين خفية ويعد العدة معهم لنسليم بغداد اليهم باعتباره من أصل ايواني ، وانه كان بأتي اعمالاً تضر بالمصلحة العامة ما أدى الى الفوضي والاضطرابات والثورة عليه وأخيراً إلى قتله للتخلص من شره.

وقد اطنبوا في مدح عمر كهية وصدقه وإخلاصه للدولة العلية ، ومقدرته على ضبط النظام وتسيير الامور بكل اخلاص وجدارة ، وان الاهلين وذوي الرأي قد أجمعوا على ان بكون هو الوزير خلفاً للراحل .

والواقع ان ما نسبوه الى علي باشا لم يكن سوى محضاختلاق وافتراء، وان أخلاصه وتقانيه في خدمة الدولة العلية والمحافظة على المصلحة العامة كان معلوماً لدى الحاص والعام ولا سيا لدى رجال الدولة والمقامات الرسمية العليا .

ولكن بالنظر للامر الواقع ولماكان لا بد بمــــا ليس منه بد ، وضرورة النزول عند رأي الاكثرية من وجهاء المملكة ، فقد وافقت الدولة العلية على اسناد ولابتي بغداد والبصرة الى عمر كهية ، واصبح يدعى عمر باشا وصدرت الاوامر بذلك .

# ذكر وقائع سنة ثمانية وسبعين ومائة والف سفر عمر باشا على رأس حملة ضد عشيرة اغزاعل وشيخها حمود الحمد

نظراً لما كان يقوم به شيخ الخزاعل حمود الحمد من تجاوز ومن أعمال مخلة بالأمن العــــام ، ومن تصرفات تدل على تمرده وعدم الحذه بالنصائح التي

كانت توجه اليه، فقد قور الوزير عمر باشا ان بجرد عليه حملة تأديبية لاعادته الى طوابه وللمحافظة على هيبة الحكومة ، وبعد تجهيز الحملة المذكورة بما تحتاجه من عدة وعدد سافر على رأسها حتى بلغ مكاناً يسمى دلملوم، ولما كان من الضروري العبور الى الضفة الثانية فقد اضطر إلى التأخر هناك ريثا يتمكن من ايجاد وسيلة لاجتياز النهر . وخلال هذه المدة نفد ما معه من زاد وذخيرة وصارت الحملة في حيب بيص بما دفع ببعض الذين في معيته الى ال يجسئنوا له أمر العودة للاستعداد ، ولكنه ابى ذلك واتخذ التدابير اللازمة لسد النهر وقطع الماء عنه، وبذلك تم عبوره واقتربت الحملة من الشيخ الثائر الذي أقيام الحواجز والسدود والحنادة والحمون ، ورقب لها من بتولى الدفاع من رجاله الشجعان ، وجمع العشيرة والعشائر المتحالفة معه، وحشد جمعاً كبيراً وتحصنوا دوظنوا انهم مانعتهم حصونهم ، .

وقد تقدمت الحملة في اليوم الثاني من عبورها نحو الخصم ، حتى اقتربت من الحجون والقلاع ، ولما كانت الحرب اولها كلام فقد قام الوالي بانذار المتمردين واسدى لهم النصيحة فلم يفدهم ذلك ، واشتعلت بينها نار الحرب .

وقد استبسل في الدفـاع او الهجوم كل من الفريقين ، ولعلعت أصوات المدافع وازيز الرصاص ، والنحم الاثنان بضراوة وحنق ، واستعر القتال مجهاسة واخذت الحرب تشتد ساءة بعد ساعة .

وبعد مرور اكثر من ثلاث ساعات على هذا التصادم العنيف لاحت بوارق النصر وبدت طلائع فوز الحملة شيئاً فشيئاً، وضعفت مقاومة الثوار، ومالوا نحو الفرار ، فتعقبتهم جنود الحكومة ووقعت فيهم قتلاً وأسراً ، وزلزلت اقدامهم وشتت شملهم ، ومن نجا منهم القى بنفسه الى الاهوار حيث غرق معظمهم . وقد استولت الحملة على خيامهم وعتادهم وأموالهم ، وعندئذ سبعد الوالي شكراً لله على هذا النصر وعلى هذه النعمة ، وبعد تصفية الوضع واعادة الاموار

الله مجاديها الطبيعية مال نحو دار السلام ووصلها مؤيداً منصوراً .

# ذكر وقائع سنة أثنتين وغانين ومائة وألف سغر عمر باشا لحاربة الشيخ عبد الله شيخ المنتفق

بعد تلك الحملة المظفرة التي شنها الوزير عمر باشا على شيخ الحزاعل ، ذاع بين الناس صيته وعظمت في القاوب منزلته ، وهابه الصغير والكبير ، وانقادت له العشائر والاهالي وتجنبوا أعمال التمرد والعصيـان ، وهدأت الاحوال وسارت الامور بوضعها الطبيعي من السنة الثامنة والسبعين الى الثانية والثانين ، ولكن في هذه السنة اي سنة اثنتين وغمانين ومائة والف هجرية؛ على صاحبها اذكى التعية ، بدأ شيخ عشائر المنتفق الشيخ عبدالله يشق عصا الطباعة ويظهر التمرد والخروج على انظمة الدولة واوامرها ، وأخذ يتعرض لمــــا حول البصرة من مقاطعات، ويساجل متسلم البصرة الحاج سليان اغا النزاع والحصومات ، ولم تفد معه النصائح والارشادات، والحفقت وساطة عبدالله الشَّاوي اذ قام بعقد أجمَّاع بينه وبين منسلم البصرة في مدينة الزبير بغية الوصول الى ازالة سوء التفاهم من بين الاثنين ، وُمع انهما قد توصلا حسب الظاهر الى نتيجة حسنة ولكن ما كادا يفترقان حتى دب آلحلاف بينها ثانية، ذلك لان متسلم البصرة كان متصفاً بالحدة، كما أن الشيخ عبدالله كان مشهوراً بالعناد والاندف ع ، وكل واحد منهما يويد ان تكون كلمته هي النافذة. وهكذا اشتدت الخصومة والتنافر بين الجهتين من جديد، ولم ير الوزير مندوحة من حسم الأمر بالقوة، فجرد حملة عسكرية قوية واتجه على رأسها نحو البصرة ، ولمــا قاربها وصار على بعد ١٢ ساعة منها عسكر في مكان يسمى وام الحنطة، وما كاد يبلغ خبر مجيئه مسامع الشيخ المتمرد حتى ارتعدت فرائصه واعتراه الفزع والذعر ، ولعجزه وعدم تمحكنه من المقـــاومة والمدافعة لاذً بالقرار وولى الادبار هو ومن معه من العشائر .

# اعدام عبدالله الشاوي في هذه الحلة

بينًا سابقاً ان متسلم البصرة كان قد وسط الشيخ عبدالله الشاوي لمفــاتحة

شيخ المنتفق في أمر انقياده ونبذ التمرد والخصومات ، وحيث تبين ان وساطته لم تكن خالية من خيانة وانسه أثار حقد وتمرد شيخ المنتفق اكثر بمــــا نصحه بالاقلاع عن اعمــاله ، فقد جيء بعبدالله الشاوي بعد فرار شيخ المنتفق الى ام الحنطة واعدم هناك .

ولما وصل خبر اعدامه الى بغداد قام بنوه ومنهم الحاج سلمان بيك وسلطان بيك بالاتفاق مع عشائر العبيد، واعلنوا الثورة على الحكومة واستعدوا لمحاربتها واخذ الثار منها . وبعدم مسدوا جمعاً كبيراً راحوا يتحرشون بالسابة ويقطعون الطربق ، ويتعرضون لهذا وذاك ، واخافوا الآمنين. ولما بلغ الوزير ما يقومون به من اعمال أسرع في العودة من ام الحنطة وقطع المسافة الى ناحة الثوار بمدة غرانية أيام في الوقت الذي تتطلب هذه المسافة سفراً لا يقل عن عثم بن باماً.

وبعد وصوله بغداد عبر نحو الجانب الثاني حيث عسكر في و المنطقة ، أم انتخب عدداً كافياً من الفرسان وأغار بهم ليلا كالربيع العاصف نحو تجمعات العبيد في الدجيل ، فلم يروا إلا والعساكر تحيط بهم من كل صوب ومكان وتصليهم ناراً حامية ، بما أربكهم وبث فيهم روح الفزع والهزيمة ، وتشتت جموعهم ، وهرب الحاج سليان بيك مع الهاربين . أما سلطان بيك فقد آثر الانتحار باغماد خنجره في صدره من الغيظ ، وبعد تصفية المرقمة عاد الوزير الى بغداد .

ذكر وقائع سنة ستة وغانين الى سنة اثنتين وتسعين ومائة بعد الالف بيان ما وقع في بغداد وحواليها من حوادث ووباء الطاعون

لقد كان اهتام همر باشا والي بغداد بشؤون البلد ومعالجة الامور بحرام ودراية ، وضربه على أيدي العصاة بيد من حديد باعشاً على ضمور الحركات التمردية، وانزوى الذين يتصيدون في الماء العكر هيبة للوالي ورهبة من بطشه ،

ورأح الناس يمارسون أغمالهم بواحة بال وأطمئنان ويعيشون عيشة هدوء وأمان، ولم تقع خلال السنوات من ١١٨٧ الى ١١٨٥ ه أية حادثة تعكر صفو الامن.

ولكن و لكل كمال ذوال ولا بد من فراق لكل وصال ، فبينا الناس في لموهم ولعبهم ونعيمهم وطربهم ، اذ داهمهم وباء الطاعون في اوئل سنة ستة وثمانين ومائة والف ، وراح مجصد النفوس حصداً ويفتك بها فتحاً ذريعاً ، وتساول الصغير والحبير والنساء والرجال ، وتساوى لدبه ساكن الكوخ وساكن القصر ، فكم من دار اخلاها من ساكنيها ، وكم من والد افقده بنيه ، وكم من مولود حرمه أمه وأباه ، ولم ينج منه الهارب كما لم ينج منه المقيم ، واستمر مخطف ارواح الناس ستة اشهر بما ادى الى اضطراب الاحوال و واذا حلت المقادير ذلت التدابير ، وأخذ البعض يفر الى خارج البلد دون شعور واختيار حتى المسؤولون عن الحكم، ولم يغد معهم تقريع الوالي عمر باشا الذي واختيار حتى المسؤولون عن الحكم، ولم يغد معهم تقريع الوالي عمر باشا الذي انتهى بأن فر هو ايضاً وخرج من البلد مع من بقي معه على قيد الحياة الى القرى والضواحي تاركاً وراءه كل ما عز وطاب .

ولكن البلاء كان يتعقبهم ويسمى خلفهم ، وأصاب الكثيرين من الذين فروا من بغداد التي لم يبق فيها غير الفقراء والعجزة الذين سلموا أمرهم الى الله .



وقد نصب الوالي عمر باشا خيمة قرب الاعظمية اقام فيهما هو وعياله 4 الى ان خقت وطأة الوباء وهدأت ثائرته ، ثم زال تماماً ببركات الصالحين الذين تضرعوا الى الله ان يكشف عنهم وعن الناس هذا البلاء . وعندئذ رجع الوالي ورجع الناس بعده كل الى داره ، ودبت الحركة في البلد من جديد .

ورود خبر انتقال السلطان مصطفى خان ابن السلطان احمد خان وجاوس السلطان احمد خان

في يوم الجمعة الموافق لليوم الثامن من شهر ذي القعدة من سنة سبعة وغانين ومائة والف، انتقل الى دار البقاء السلطان مصطفى خان ابن السلطان احمد خان بتقدير مستحيل التغيير جناب خالق الموت والحياة، وامتثالاً لأمر ربه و يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية ، وانتخب الشاهزاده عبد الحميد خان ابن السلطان احمد خان دامت سلطنته الى آخر الزمان ، باجماع الامة واركان الدولة ، وأجلس على سرير الحلافة العنانية ، وقدمت اليه التهافي والتبريكات والادعية الحالية بدوام ملكه ، وصدرت الفرامين الى جميع الاطراف معلنة التعزية بوفاة الراحل والتهنئة بجلوس الحليفة الجديد .

الحوادث التي وقعت خلال وبعد الطاعون والانحلال في ضبط النظام وتردي الوضع والحروب التي نشبت بين الحاج سليان آغا واحمد باشا به به واتصالها بالسردار كريم خان صاحب ايران

سبق أن بيتًا أن محمد بأشا بابان بعد تركه قلعة جوالان قد التحق بايرات ويقي هناك بمعية على مراد خان قبل حدوث الطاعون ، وبينًا أن الطاعون ما كاد يؤول ظله الثقيل حتى أخذ البغداديوت الفادون يعودون ألى بلدتهم حيث

وجدوها قد تغيرت كثيراً عما كانت عليه من كثيرة السكان والحركة والحياة الرغيدة ، فقد فقدت اكثر معالمها ومباهجها ، وتولتها خلال هذه المدة أيدي الرعاع بالتخريب والتدمير ، وبما زاد في دمارها كثرة الواردين اليها اللسلب والنهب من الاعراب والاكراد ، ولما عادت الحكومة اليها وجدت ايضاً اكثر الموظفين الذين كانوا يديرون دفة الاعمال والمعاملات قد قضى عليهم الطاعون ، فاضطرت الحكومة الى ايداع امورها الى ايدي اناس ليست لهم المقدرة والكفاءة والحبرة ، فساء الوضع بهم اكثر بما كان ، وتعطلت المصالح والاعمال واضطربت الاحوال ، بما شجع العشائر والاعراب على انتهاز الفرصة واعلنوها فوضى لا سراة لها .

وقد ضبطت حوادث هذه الفترة بصورة مفصلة في الجريدة الخــــاصة بسنة سعة وستين ومائة والف .

ومن تلك الحوادث ما يرجع الى الترتيبات التي أجراهـــا المرحوم داود باشا بعد هروب سليمان باشــــــا واناطته مقاطعة بابان بمهدة أخيه أحمد باشا ، واعهاد مقاطعة كوي وحرير الى أحد أبناء البيكات المسمى تيــور باشا بن عثمان باشا .

أما سلبان باشا فتقول السجلات انه كان في حرب مع الافشاري ازاد خان حتى تغلب عليه ، وبعد اتفاقه مع زند عبد الكريم خان الذي اعلى استقلاله واستيلاءه على الحكم في ايران ، اعلى نفسه حاكماً على مقاطعة « سنه ، وما حاورها .

ولما عزم علي باشا على السفر لتأديب عشيرة كعب انتهزها أحمد باشا فرصة وجمع جموعه وسار من سنه بعسكر جرار ، وطرد محمود باشا واتباعه واسترد مقاطعة بابان .

ولما عاد على باشا من بني كعب منصوراً وسمع بما حدث في غيابه ، وذلك عند نزوله في المكان المسمى نهر عمر ، واصل سيره نحو بغداد واصدر امرآ مستعجلًا اقر فيه أحمد باشا على ما قام به وامد"ه بجميع ما عنده من قوات .

ولما سمع سليان باشا ورأى ان لا قدرة له على مقـابلة هذا الجيش ، استغل فرصة حلول فصل الامطار والثلوج وعـاد بمن معه الى « سنه » والتجأ أيضاً الى حابة كريم خان .

وبعد مرور سنة على هذا وبعد وفاة علي باشا وقيام عمر باشا مكانه ، عينه مـذا متصرفـــاً على مقاطعــــــات بابان وكوي وحرير وكوبري وقره حــن وزنكباد وحصبان وبدره ، لما بينها من صحبة سابقة ، وعزل أحمد باشا .

اما أحمد باشا فقد ساءه هذا الامر الذي جاء صدمة عنيفة لم يكن يترقبها ، ولم يصدر منه ما يستوجب هذه الاجراءات التي قلبت الامور رأساً على عقب، فلم ير بدآ من جمع اتباعه وعشائره والسير بهم نحو العارنة حيث اسكنهم في الدهب هو الى الموصل وأقام هناك .

أما سايان باشا فقد تولى امور كردستان ، واذ لم يأمن عمر باشا من بقا أحمد باشا في الموصل فقد جلبه الى بغداد وفرض عليه الاقامة فيها تحت المراقبة وبذلك خلا الجر لسليان باشا الذي تحكن من السيطرة وضط الامور وادارتها بصورة تكاد تكون مستقلة ، والتف حوله جميع الاكراد، وضم اليه مقاطعة اربيل أيضاً ، وراح يأمر وينهى سنة كاملة ، ولما كان لكل كمال زوال فقد سلط الله عليه الفقيه ابرهم الذي كان يتحين الفرص للانتقام منه ، وتساق عليه الدار ليلا ، واغمد في صدره خنجره وقتله .

فلما بلغ خبر مقتل سليان باشا مسامع والي بغداد عمر باشا رأى من الضروري الاسراع بسد الفراغ، واصدر أمره بتميين اخيه الاوسط عمر اغا مكانه لصداقته السابقة معه ابضاً.

وخلال هذه المدة اتفق كل من محمد باشـــا وأحمد باشــا على العودة الى كردستان ، واحتلالها وافتسامهـا فيا بينها ، على الـــ يكون عمر باشا كوي سنجق وقره داغ ، فتم لهما ما ارادا ، وعاشا في وئام مدة من الزمن حتى دخل بينها المغرضون ، وراحوا يوغرون صدر كل واحد منها ضد الآخر ، حتى باتا

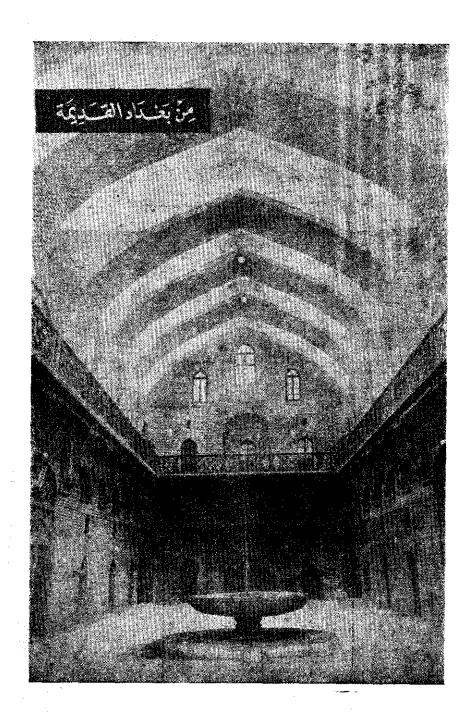

وكل منها يخشى سطوة النسائي الى درجة ادت بأحمد بالله الدرتمال من قره داغ مع أتباعه والاقامة في زنكباد .

وبسبب وقوع الطاعون وفتور الحكومة المركزية وضعفها فقد اصبح

الاثنان بتصرفان كمفها بشاءان ، وانتقل محمد باشا الى كويسنعتي ﴿ أما احمد باشا فانه لمــا علم بضعف محمد باشا وقلة قواته ، فقد انتهزها فرصة وسار على رأس قوة كبيرة نحو كويسنجق ، ولمــــا بلغ نهر كوري سقطت امطال غزيرة منعته من العبور الى الضفة الثانية ، واضطرته الى التوقف هناك . وخلال توقفه علم محمد باشا بالأمر، وتحرك نحوه هو الآخر حتى التقيا وراحا يتراشقان الطلقات النادية ، ولم يحل بينها سوى النهر . وبعد مرور بضعـة أيام على هذه الحالة، وهبوط مستوى النهر، جمع محمد باشا قواته وقبائل كويسنجق، وهجم بهم على أحمد باشا والتحما ، وكاد الأمر يصل الى ما لا تحمد عقباه، لو لا تدخل سادات كردستان وعلماتها وشيوخها بين الاثنين ، ورفعهم المصاحف ، وبذلُ النصحة والموعظة ، أذ تمكنوا من تهدئتها وأطفىء نار الفتنة والحقد من صدر الهما ، وأعادوهما إلى مساكانا عليه من وفاق ومصافاة ، وبقيت المناطق

الكرادية يتداولها الاخوة الثلاثة محمود باشا ومحمد باشا واحمد باشا . ثم آعاد محمد باشا الى أحمد باشا منطقتي كويسنجق وقره داغ، واحتفظ هو

بقلعة جولان ومــــا حولها من قرى وضياع ، وكاد الهدوء يستمر بينهما لولا تدخل المنافقين مرة ثانية حيث تمكنوا من سلب اعتاد احدهمـــا على الآخر ، وكادت الفتنة تعود الى اشد بما كانت عليه لو لا قيام محمد باشا بأعلان التمود على الدولة و العلية ، ثم هروبه لاجناً نحو عبد الكريم خان حاكم ايران .

ولأجل ضبط العشائر الكردية قام الوزير بتعيين محمود باشا متصرفأ لمقاطعة بابان ، وعزز أمن المنطقة المذكورة بقوة كبيرة على رأسها متسلم البصرة السابق الحالج سليان اغا والقائد احمد اغا ابن محمود خليل مع المليشيا التي كانت ترابط في كُو كُوكُ، وقد افرجوا عن أحمد باشا الذي كان محجوراً عليه في قلعة جولان، وسلمه محبود باشا زمام الامور وصار تابعاً له .

ولقد كان من نتائج هروب محمد باشا الى ايران والتجائه الى كريم خان ، الن حصل من الحان الموما اليه على قوة عسكرية قوامها عشرة الاف جندي ايراني بكامل عددها ومعداتها وما يازمها من سلاح بقيادة علي مراد خان ، للاغارة بها على العراق ، يضاف الى هذا قيام الباشا المذكور بمراسلة بعض رؤساء الاكراد للالتفاف حوله والالتحاق به على الحدود .

ولما بلغ خبر هذه الحملة واقترابها من الحدود مسامع الجيش العثاني، فو اكثر جنود المليشيا خوفاً ورعباً، وقد ساء قواد الجيش فرار هؤلاء الجنود، وراحوا يعززون قوانهم، ويبعثون فيها روح الحماسة والحمية، كما ان احمد باشا قام بدور هام في تشجيع القوات وحملها على الصمود، وتعاهد مع قائد الجيش على ان يبذلا نفسيهما في ميدان القتال، ولا يمكنا الايرانيين من اقتحام الحدود، وأخذ كل واحد من جهته مجوض الجنود والعشائر على القتال والذود عن حياض الوطن.

وقد كان مجموع الاكراد والجيش العناني لا يتجاوز الالف وخدمائة مقاتل، وهم لا شيء بالنسبة الى القوات الايرانية ، ولكن روح الحماسة التي استولت عليهم جعلتهم يستهينون بالعدو، فخرجوا من قلعة جوالان، ولما صاروا على بعد ثلاث ساعات من جوالان النقوا بالعدو في موقع يسمى جبل سرسير، وعند ثذ هجموا عليه هجمة رجل واحد ، فلما رأى على مراد خان قلة هذا الجيش استهان بهم وهجم عليهم هو الآخر ، والتجا بعضهم ببعض ، وصمد الجيش العناني ، وارتفعت اصوات افراده بالتكبير والتهليل ، واندفعوا كالسهام الملتهة يضربون اعداءهم بقوة فائقة وجلادة وحمداس منقطع النظير ، فانتصروا على اعدائهم واذاقوهم حرباً لم يشهدوها من قبل، وكانوا يمرقون من بين صفوفهم مروق السهام كأنهم من عفاريت الجان، وملاوا قلوب اعدائهم رعباً وخوفاً ، واسروا قائدهم على مراد خدان ، وأخيراً انهزم الايوانيون وتركوا في ميدان القتال حوالي على مراد خدان ، وأخيراً انهزم الايوانيون وتركوا في ميدان القتال حوالي

الخَسَمَاتُهُ قَتْلِلُ ، وغُنُمُ الْجَيْشُ العَبَّانِي كُلُّ مَعْدَاتِهُمْ وأَسْلَحْتُهُمْ وَخَيَامُهُمْ .

وبعد فرارهم صلى قواد الجيش ورؤساؤه شكراً لله على مــا انعم عليهم بهذا النصر المبين ، ثم جلبوا على مراد خــان واخذوا يلاطفونه ويخففون عنــه وطأة هذا الحذلان، واظهروا له ما يليق بمثله كقائد من الاجلال والاحترام، وسيروه برفق الى والى بغداد عمر باشا ، وظلوا في المنطقة الكردية بانتظار التعليات .

### كريم خأن يجرد ثلاثة جيوش لأخذ الانتقيام

بينًا فيا مضى كيف اندحر الجيش الايراني ، وكيف وقع قائده على مراد خان اسيراً في أيدي الجنود العثانية ، وقد وقع هذا الحبر على صاحب ايران كريم خان وقوع الصاعقة ، فقام من فوره يرعد ويهدد ولم يتوان من اعداد العدة للانتقام .

أما قائد الجيش العثماني الحاج سليان اغا فقد بقي مع أحمد باشا في كردستان لراقبة ما بحدث من رد فعل ، وكانا على اتم استعداد لمقابلة العدو اذا حد"ث نفسه بالهجرم مرة ثانية .

ولما لم يقع شيء من هذا القبيل ، ولقرب نفاد ما معها من ذخائر وارزاق، فقد قررا الانسحاب الى كركوك والاقامة هناك .

أما حكريم خان فقد اصدر أمره الى صادق خان ان يتحرك على رأس الموجود في شيراز نحو البصرة حيث وصل بالقرب منها وحاصرها . واما الجيشان الآخران فقد اتجها نحو كردستان ، وتطايرت الاخبار بدنوها من الحدود ، وأخذ السكان يجلون الى اماكن بعيدة . وكان على القائد المقيم في كركوك أن يبادر بمن معه الى العودة نحو الحدود ، غير ان جنوده كانوا قد تفرقوا هنا وهنا .

وقد زُأَى هو واحمد آغا ابن محمد خليل أن القوة الموجودة ممهما لا تكفي

لصد الاعداء أو الوقوف بوجههم ، بالاضافة الى ما محتاجونه من الذخائر والمؤن، يضاف الى هذا عودة الفتور بين عمر باشا واحمد باشا، وقيام الاول بتعيين محمد باشا لقضائي اربيل وكوبري رغبة في تهدئة ثائرة الايرانيين ، فلم ير عند ثذ احمد باشا بدآ من الذهاب هو واخوه محمود باشا الى كركوك ، والاقامة فيها ها واتباعها ، والتحق بهما متصرف كويسنجق نمر باشا ، الامر الذي ادى الى تضمضع الوضع في كردستان ، فانتهزها الاعجام فرصة سانحة وتحوك نظر علي خان على رأس الجيش المسكر في كرمنشاه نحو درنة وباجلان ، واقترب من ضواحي كوكوك، واجتاح القرى المجاورة مثل بير حياتي وجباري وقره حسن وكر راجعاً ، وتحرك ايضاً جيش آخر نحو سنه وكردستان بصحبة محمد باشا، وهجم على القرى والارياف. وهكذا أغار الاعجام من ثلاث جهات على الحدود العثانية ه ولو كان رحاً واحداً لانقيته ولكنه رمح وثان وثالث ، ولم يكن لدى عمر باشا من القوات ما يستطيع بها صد هذه الجيوش الزاحفة ، وقد عرض الحالة على الدولة العلية فأوفدت وهي افندي لدراسة الاحوال والاوضاع.

وخلال هذه الفترة مكن الاعجام الذين هجموا على كردستان ومعهم محمد باشا مدة قصيرة في دربند، ثم انسجوا الى داخل الحدود الايرانية. وقد الحذت تود الاخبار على افواه القادمين من جهة الموصل بعزل عمر باشا والي بغداد . فكان لهذه الاشاعة أثر سيء على معنوية القوات الموجودة لديه ، اذ فترت همهم ولاذ بعضهم بالقرار ، وأعلن غر باشا العصيان وحاول الهروب من كركوك الى كويسنجق ، فلم يمكنه القائد من تنفيذ محاولته بل اعتقله وكتب الى عمر باشا بما فعل ، ثم صدرت الاوامر بتعيين احمد باشا الألوية حرير وادبيل وكربوي ، وسافر هو ومحمود باشا والقائد ومن معهم من قوات حتى وصلوا كويسنجق وعسكروا فيها .

وفي هذه الاثناء ورد أمر عزل والي كركوك تيمور باشا ، وهو من اهالي وان ، وعين بدله سليان باشا امين زاده آل عبد الجليل متصرف الموصل . الها وهبي افندي الموفد من قبل الدولة العلية فقد سافر الى شيراز لمواجهة كريم خان ، ثم عاد الى الاستانة ولم تظهر نشائج مهمته ، وخلال هذه المدة بقيت البصرة تحت حصار الايرانيين . ثم اوفدت الدولة العلية الى العراق والي ديار بكر اوزون عبدالله باشا، والحاج مصطفى باشا المشهور بالاسبيناقجي بقصد معاونة عمر باشا ، وقد أذبع ان عبدالله باشا وصل الى كركوك ومعه ثلاثة الاف جندي ، ووصل بعده الحاج مصطفى باشا ومعه المير ميران عبدي باشا وقت امرتها حوالي الالفين من الجنود ، وعسكروا في مكان يسمى «اقاقبوه» موصل ما يقرب من الالف جندي ليكونوا بمعية متصرف كركوك سلمان باشا وعسكروا ابضاً خارج البلدة .

#### عاصرة البصرة ومقتل عمر باشا واناطة ولايتي البصرة وبغداد بعهدة مصطفى ماشا الاسسناقحي

تقدم أن صادق خان وهو آخو كريم خان قد تحرك نحو البصرة وحاصرها بحيشه ، وكان متسلمها يومئذ سليان آغيا، وهو من الرجال المعروفين بالمقل والحكمة والمقدرة على تمشية الامور وضبط النظام ، ولم ترعه الجيوش الايرانية التي تحاصرالبصرة ، بل راح يقوي من عزيمة السكان ويحرضهم على التزام الهدوء واتخاذ التحصينات اللازمة ، وعدم تمكين العدو من أيجاد ثغرة المدخول الى المدينة مها كلف الامر . وقد استطاع الوقوف والصعود بوجه الجيش الزاحف الذي احاط بالبلدة من كل جهاتها، وراح يتذفها بما في حوزته من مدافع وعتاد، ويقابله السكان والحامية بالمثل ، وظل الامر على هذه الحال الى أن قرر والي نغداد عمر باشا أن يخرج بنفسه وبكل ما معه للدفاع عن البلاد ، بعدما أذاع أخباراً بأن الدولة العلمية قد جهزت جيوشاً جوارة لرد عادية هذا الاعتداء ، وأن الدولة العلمية قد جهزت جيوشاً جوارة لرد عادية هذا الاعتداء ، وأن هذه الجيوش توشك أن تصل وتشتبك مع الاعداء ، وأنها الآن في المحل الفلاني ، وأذاع أخباراً أخرى بماثلة كان القصد منها تقوية معنوية الجنود والسكان .

وقد جهز ايضاً الكتخدا عبدالله كهية وارسله مقدماً على رأس قوة عسكرية ما كادت تصل الى الجليعة من اراضي الخزاعل حتى تصادمت مع بعض العشائر ولم تقو على الصود امامها ، فعادت ادراجها الى بغداد ، بما حز في قلب عمر باشا وجعله في حيرة وارتباك ، ثم وردت القوات المنتظرة فرقة بعد فرقة ، وتجمع في بغداد حوالي الثانية الاف جندي . وكان وصول هذه القوات باعثاً على يهدئة روع الوزير والاهلين ، وقوي الامل بفك طوق الحصاد عن البصرة.

وبعد اقامة هذه العساكر بضعة ايام في بغداد المحذكل قائد يتلكأ في تنفيذ المهمة المرسل من أجلها ، ولم يصغ احد منهم الى اوامر الوزير عمر باشا حول ضرورة مواصلة السفر إلى البصرة . وأخذوا يتعللون بمختلف المعاذير والحجج ، الى ان ورد الامر بعزل عمر باشا باعتباره هوالمسبب لحذه الفوضى والاضطرابات، وعهد بولايتي بغداد والبصرة الى أمين باشا آل عبد الجليل ، وولايتي الموصل وكركوك الى ولده سليان باشا .

وبالنظر لوفاة امين باشا في هذه الاثناء، فقد انبطت ولايت بغداد والبصرة بأحد الوزراء العظام وهو مصطفى باشا ، فامتثل عمر باشا لهذه الاوامر وغادر مقرد نحو الضفة الثانية ، وضرب خيامه في «المنطقة» استعداداً للسفر واتماماً لتصفية اعماله واشغاله .

ولحن اهل النفاق والوشاية تمحنوا من ان يؤثروا على الوزير الجديد مصطفى باشا وبجعاوه يعتقد بأن مكوث عمر باشا في الجانب الشاني ان هو إلا لاعداد العدة للعصيان والتمرد والثورة ، وزينوا له ان يقبض عليه ، فكان لهم ما أرادوا ، وهجم عليه ليلا واشتبك معه ومع رجاله واتباعه في خصام ، ولما رأى عمر باشا انه مقتول لا محالة ان بقي في مكانه حاول الهرب نحو الكاظمية ، ولكنه اثناء هذه المحاولة سقط عن فرسه والتوت رقبته ، وتمكن بعض الافراد من القبض عليه وقتله وقطع رأسه ، وجيء به الى مصطفى باشا فأرسله هذا عدوره الى الاستانة .

وقد كانت مدة بقاء الوزير القتيل في الحكم من سنة سبعة وسبعين إلى تسعين ومائة والف ، أي حوالي الثلاث عشرة سنة ، ولم يخرج سوى لمقاتلة الخزاعل والمنتفك ، والى ان وقع الطاعون كان حكمه موضع تقدير واعجاب ، وكان عاقلًا شجاعاً وعليه مهابة ووقار ، كما كان مطيعاً ومخلصاً للدولة ، وقد اندفع مصطفى باشا الى معاملة الوزير القتيل بهذا الاسلوب لاعتقاده بصحة مسا بينه الوشاة ، ولكنه لن ينجو من العقاب الرباني على ما فعله به .

#### مصطفى ماشا يكذب على الدولة العلية

بعد عودة الامور الى حالتها الطبيعية، اوعز مصطفى باشا الى أمراء القوات التي كانت تعسكر في بغداد ، والتي جاءت لانقاذ البصرة ، وهم عبدالله باشا ، وعبدي باشا ، والموصلي سلبان باشا ، بالعودة مع قواتهم الى الامكنة التي جاءوا منها ، لانه اتفق مع الاعجام وصالحهم ، وانهم سوف ينسحبون من حوالي البصرة . ولذلك لم يبق موجب لمكوثهم في بغداد ، وكتب بذلك الى الاستانة .

أما البصرة فكانت على أشد مــا يكون من الضيق والحصار ، ولم يعد السكانها طاقة على تحمل الحصار ولا سبا بعدما يشوا من ورود المدد الموعود .

وقد ساءت الحالة العامة بخروج عبدالله كهية على الحكم القائم ، وتحصنه في المكن المسمى « شخرود » وقد التحق به خلق كثير من الرعايا ، وقد اعلن الانقصال والعصيان والثورة واستعد للمقاومة ، وان مصطفى باشا والي بغداد قد أعيته الحيل في ايجاد وسيلة لنشتيت جموع عبدالله كهية، وأصبع في موقف لا يجسد عليه .

ونظراً لهذه الحالة الهرجة اتفق متسلم البصرة مع السكان الغيارى وقرروا الاستاتة في الدفساع عن البلدة معتمدين بعد الله على أنفسهم ، وبقي الحصاد

مضروباً عليهم مدة اربعة عشر شهراً، ولا منفذ لهم براً ولا بحراً، ومع ذلك فقد صدوا كل هذه المدة مكتفين بما لديهم من اقوات وامكانيات، وأخيراً نقدت هذه كلها وأبيح لهم ما يباح للمضطر من اكل لحوم المحرمات، وبلغ بهم العسر والضيق والضنك حداً افقدهم وشدهم وجعلهم في حالة مؤثرة لا يمكن تصويرها. ولم يتلقوا على استغاثتهم جواباً من مصطفى باشا الذي اعطاهم أذناً صاء، ثم اغلظوا له القول وانذروه بسوء العاقبة ان لم يدركهم بمدد يزيح عنهم هذا الكابوس الذي يكاد يخنق أنقاسهم، فلم يكن منه إلا ان كتب اليهم يعلمهم بأنه في حال لا يستطيع معها اغائتهم، وخير لهم ان ينقذوا نفوسهم يعلمهم بأنه في حال لا يستطيع معها اغائتهم، وخير لهم ان ينقذوا نفوسهم للتأمين على حياتهم وتسليم البلدة اليهم.

ولما قرأ متسلم البصرة كتاب الوالي اتصل بالاعيان والوجوه وأهل الرأي وأطلعهم على جلية الامر ، ثم اتفقت كامتهم على مكاتبة صادق خـــان لتسلم البلدة اليه .

وهكذا دخل صادق خمان بجيوشه بلدة البصرة ، وفور دخوله قبض على متسلم البصرة وموظفي الكمرك وغيرهم ، كما قبض ايضاً على بعض الوجوه من السكات وسيرهم مقيدين الى كريم خمان في شيراز ، واستولى على اموالهم واملاكهم ، ثم أباح البصرة لجنوده فراحوا ينهبون ويقتلون ويرتكبون مختلف الفظائع ، حتى صار الاغنياء يتسولون في الشوارع لكسب قوتهم اليومي .

أما صادق خان فبعد ان فعل ما اراد نصب على البصرة احد الحوانين الذين كانوا معه، وهو محمد علي خان حاكماً على البصرة، وتوك تحت امرته حوالي العشرة كانوا مبندي ، وكر راجعاً الى شيراز مصطحباً معه بقية العسكر وما استولى عليه من غنائم واموال .



# عزل مصطفى باشا وتوجيه ولايتي بغداد والبصرة الى عبدي باشا ثم الى عبدالله كهية

ذكرنا ان عبدالله كهية كان قد اعلن العصيان والانفصال عن الحكومة القائمة وراح يعاكسها ويقلقها ، وتبعه خلق كثير بجيث اصبح مرهوب الجانب ، واخذ بصول ويجول ويستولي شيئاً فشيئاً على المدن والمناطق ، حتى بات مصطفى باشا اعجز من ان يتصدى له او يتخذ شيئاً من الاجراءات ضده لردعه او لاستالته . ولم يو أمامه غير ان يقدم شكواه منه الى الدولة العلية لاتخاذ ما تواه ، ولكن الدولة العلية لم ترقها تصرفات هذا الوالي الذي لم تكن له المقدرة عالجة الوضع واعادة النظام وضبط الامور مع وجود قوات كافية تحت تصرفه ، وان اظهار عجزه الآن في مقاومة احد الذين في معيته ، يدل بوضوح على عدم لماقته للحكم . وبناء عليه قرر أمناء الدولة عزله وتعيين الوزير عبدي باشا مكانه ، وصدر الفرمان بذلك . وقد توقف مصطفى باشا عن عمله وغادر البلاد ، ووصل عبدي باشا وتسلم منصه .

ولما وصل مصطفى باشا إلى ديار بكر وردت الاوامر المستعجلة بتوقيفه مناك بسبب التقارير الموثوقة التي تواردت على الدولة العلية ضد الموما اليه عن تسبه في ضياع البصرة عمداً باتفاقه مع الاعجام لقاء ما تسلمه منهم من الرشاوى، لامز الذي اغضب البادشاه ورجال المملكة ، واخيراً قرروا اعدامه فأعدم . ولما كان الناس مجزيين بأعمالهم ، ان خيراً فخير وان شراً فشر ، فقد لقي لمرما اليه جزاءه وشرب من الكأس الذي سقاه لسلفه .

( وكان توليه الحكم في بغداد منذ بداية سنة تسعين ومــــائة والف ، ومدة حكمه غانية اشهر في رواية ، وتسعة أشهر في رواية آخرى .

أمـــا قضية البصرة فقد ورد كتاب من الدولة العلية بملوء باللوم والتأنيب

لَكُلُ مُوظَفُ مَسُؤُولُ بِسَبِّبِ عَدَمُ أَعَلَامُهُمُ أَلِجَاتُ الْعَلَيْبِ الْمُنْتَصَةَ بِحَقَيقَةُ الْحَالَةُ في حينه .

هذا وبالنظر لما ورد على الدولة العلية من اخبار وتقارير وتوصيات ، وعلى الحصوص توصية مستشارها سليم افندي المقيم في بغداد ، فيا يختص بعبدالله كهية واخلاصه وتفانيه ، فقد استدعي الى الاستانة ، ثم عهد اليه بولايتي بغداد والبصرة ، كا عهد الى احد كهيات سليان باشا بولاية كركوك ، وكذلك عهد إلى حسن باشا بولاية ماردين ، وأوعز الى هؤلاء بازوم اتخاذ ما يازم لطرد الاعجام وابعاده عن الحدود .

وكانت مدة حكم عبدي باشا سبعة عشر بوماً ، على ما جاء في السجلات المختصة .

ثم راح الوزراء الجدد عبدالله باشا والي بغداد والبصرة وحسن باشا والي كركوك يتعاونان لتنفيذ ما أمراً به من وجوب طرد الاعجام بعد ما أمدتهما الدولة العلية بما مجتاجان اليه من اموال ، ولقد كان والي كركوك حسن باشا أسرع من عبدالله باشا في اعداد العدة لتنفيذ الخطة ، أما عبدالله باشا فمع كونه قديراً ولائقاً للحكم، إلا أنه غير محيط بدقائق الامور، ولبس على شيء من العلم فيا بتعلق بالقضايا العسكرية ، ولذلك كان متردداً في الاقدام على هذا الامر ، فيا بتعلق بالقضايا العسكرية ، ولذلك كان متردداً في الاقدام على هذا الامر ، وراح يسوق في تنفيذ المنهج الذي اتفقا عليه ، مرجحاً التاني على الاستعجال الذي يبديه حسن باشا .

أما حسن باشا، فبالنظر لاكماله استعداداته وعدم ظهور ما يقابلها من جانب عبدالله باشا، فقد نقد صبره وكتب الى متصرف كوي وحربر احمد باشا، وألى متصرف بابان محمد باشا ان يقابلاه، ثم اوعز الى احمد باشا ان يقود حاميته التي كانت في زهاد والبالغة الغي جندي وما معه من قوات اخرى ويتجه بها نحو كرمنشاه. واوعز الى محمد باشا ان يقود ما لدبه من قوات ويسافر بها عن طريق قلعة جوالان نحو سينه، ودفع لحكل منهما اربعين الف

قطعة ذهب، وسير بمعيتها قوات المليشيا العثانية التي كانت مقيبة في كو كوك .

حسوم لم يرتح أحمد باشا لهذه الاواس، وساءه ما رآه من معاملة حسن باشا له فلم يبد منه ما يدل على رغبته في تنفيذ هذه الاواس، وانما اكتفى بالذهاب الى زهاو وهناك عسكر في مكان يسمى و زكره ، مكتفياً بالمحافظة على الحدود وأما محمد باشا فقد توجه عن طريق سينه ، ومن غريب الاتفاق ان كريم خان كان قد جهز جيشاً يبلغ الاثني عشر الف جندي ، ووجه نحو كردستان، فسافر عن طريق اردلان بقيادة خسرو خان ، وواصل هذا الجيش سفره باتحاه الطريق الذي سار به محمد باشا ، الى أن صار كل منهما وجهاً لوجه في موقع يقال له و سطرنجان كدوكي ، وهو المحل الفاصل بين الحدود . وبعد مناوشات ومصاولات هجم محمد باشا على خصمه هجمة صادقة تمكن بها من الانتصار عيم وهزمه ، وقتل من جنده حوالي الالف ، واستولى على معداته ، وغنم كل ما كان معه ، وكتب الى حسن باشا يعلمه بهذا الفوز المبين .

أما عبدالله باشا والي بغداد فلما بلغه ما فعل زميله والي كركوك ، قام من باب ذر الرماد ، ولدفع اللوم والانتقاد ، بتعيين كتخداه اسماعيل كية قائداً لحلة عسكرية سيرها عن طريق شخرود ومندليج ، وقد فعل هذا ايضاً بكل فتور وإهمال .

ولما بلغ كريم خان في شيراز خبر انكسار جبش خسرو خان جهز حلة قوامها اثنا عشر الفا بقيادة على خسان لمقاتلة محمد باشا الذي وجد نفسه عاجزاً عن مقابلة هذا الجيش ، وعاد هو واحمد باشا نحو كويسنجق ، وبواسطة متصرفها نمر باشا عرضا الار على حسن باشا ، وهذا بدوره طلب الى عبدالله باشا أن يمده بقوة كافية لصد الاعداء ، فلم يلتفت الى طلبه ، ثم النبس منه أن يوعز الى كتخداه اسماعيل كهية المقيم في شخرود ان يتقدم على الاقل للاستعانة في وبالقوات التي معه فتلكاً عن ذلك .

اما الاعجام فلما لم يجدوا أمامهم ما يحول بينهم وبين الزحف على كردستان،

تقدموا وأمعنوا في ضرب القرى والبلاد الكردية واسر اهلها والاستيلاء على الاموال وغيرها ، فلما شاهد احمد باشا ما حل بالبلاد اخذته الحمية والغيرة وهجم بمن معه على الجيش الايواني ، وتحكن من رده إلى الوراء ومن استرجاع الاسرى وأموالهم وقراهم واكتفى بذلك .

وأما عبدالله باشا فقد انكشف المدولة العلية تكاسله وتراخيه وتهاونه في تنفيذ ما أمر به ، ولعدم ظهور ما يدل على قيامه بأية محاولة لاسترداد البصرة فقد ندمت المقامات العليا على تعيينه بهذا المنصب الخطير ، وقد عزل المسؤولون سليم افندي وعاتبوه لترشيحه ، ولكنه دافع عنه دفاعاً طيباً بججة انه حديث العهد بهذه المهام الجسام ، ثم استطاع ان يقنعهم بالعفو عنه وبالساح له بالذهاب الى بغداد والقيام بمهمة استرداد البصرة وبأنه على ذلك لقدير ، فوافق رجال الدولة العلية على ذلك .

ولما وصل الى بغدادكان الاعتقاد السائد لدى الحاص والعام بأن هذ الرجل هو الذي سينقذ البصرة من ايدي الاعجام ، ولكن الموما اليه بالنظر لجبلته الميالة الى الانس والطرب فقد انغمس فور وصوله في الملذات بتشجيع من مغتمد الولاية الحزنية دار محمد بيك العجمي الاصل ، ونسي المهمة التي جاء من الحلها ، وبعد مرور مدة طويلة صحا من غفوته ، وتذكر الوعد الذي قطعه على نقسه لدى وجال الدولة العثانية ، واتصل بمن يعتمد عليهم ، وبعد الاستشارة قردوا ارسال محمد بيك الشاوي الى كريم خان لمباحثته حول موضوع البصرة .

أما محمد بيك العجمي الاصل فلما كان من الذين يتصفون بالحكرم وحسن المعاشرة وله جاذبية ومقدرة على كسب الاصدقاء ، فقد كان يسعى للوصول الى كرسي الوذارة بأي ثمن كان ، وقد التف حوله كثير من الاصدقاء والموالين ، وراح يسعى مستعيناً بهم للوصول الى الغرض الذي في نفسه . ومن جهة ثانية فان عبدالله باشا اخذ يبالغ باكرام سليم افندي ويقربه اليه بتأثير محمد بيك ، ومنحه هدية من الجواهر ذات قيمة كبيرة ، ولما مرض عبدالله باشا وعجز عن

ادارة الولاية اسند كل الامور اليه ، وبايعاز من سلم افندي وتأثيره في بغداد وفي الاستانة فقد عزل اسماعيل الكهية بدون موجب ، وعين مكانه وبرتبت عمل ببك السابق الذكر ومنح صلاحيات واسعة .

## وفاة عبدالله باشا والي بغداد ووقوع مظاهرات واصطدامات

قلنًا أن الوالي قد مرض وترك الامور بعهدة سليم أفندي ومحمد بيك يفعلان ما يشأءان ، وقد اشتد المرض على الوالي وهو مرض الاستسقاء ، ولم يقد معه نظم الاطباء وتوفي الى رحمة الله ، وكانت مدة حكمه سنتين لم يقم خلالها بأي عمل يذكر .

ولما كان سليم افندي معدوداً من رجال الدولة ، فقد تقلد الوكالة دبنا ينظر في امر تعيين وزير بدل الراحل ، إلا ان محمد بيك من جهة والكتخدا السابق اسماعيل كهية من جهة اخرى لم تعجبها هذه الترتيبات ، اذ اث كلا منها يطمع ان يكون هو الوالي ، وراح الاثنان يتنافسان ويسعيان لجمع الاصحاب والاشياع ، وكل منهما مجرض الناس ضد الآخر ، واخيراً اقتسما البلدة بينهما فكانت محلات الميدان والمهدية والقره غول والفضل ودؤساء الانكشادية من جانب محمد بيك بتأثير سليم افندي ، وكانت محلات دأس القرية وباب الشيخ والشورجه وما جاورها من جانب اسماعيل كهية .

ثم هجم محمد كهية او محمد بيك بأتباعه واحتل القلعة واتخذ فيها التحصينات ونصب عليها المدافع ، وكذلك فعل اسماعيل كهية من جهته ، ووقعت بينها المناوشات والاصطدامات . أما الجانب الثاني من البلد فأن اهليه لم يتحازوا الى أحد المتخاصين في بداية الامر . ولما علم محمد باشا بأن اسماعيل كهية يواسلهم ويستملهم الى جانبه ، اعتقد انهم انحازوا اليه فسلط عليهم نيران مدافعه ، وبعمله هذا حملهم او دفعهم الى التعاون مع اسماعيل كهية والانضام الى صفوفه، وبدلك اشتد الصدام بين الجهين .

ولما رأى سليم افندي ما وصلت اليه الحالة استمان بالحاج سليان بك الشاوي الذي كان قد غادر البلاة وسكن في شخرود بسبب الفتور الذي كان بينه وبين الوالي المرحوم ، واستدعى سليم افندي الحاج سليان بيك اليه ، وبعد المذاكرة معه اوفده إلى المتخاصين لازالة سوء التفاهم من بينها وتهدئتها ، وقد تمكن من ذلك فعلا ، وأوقف المناوشات بينها موقتاً ، بما بعث الامل في القلوب بعودة الامور الى مجاريها الطبيعية . وفي هذه الاثناء عاد محمد بيك الشاوي من شيراز مستصحباً معه القنصل الايراني حيدر خان للمذاكرة في امر الجلاء عن البصرة حسب الشروط التي كانت قد تقدمت بها ايران على عهد الوالي عبدالله باشا ، وبعد الاطلاع على تلك الشروط رأوا ان المذاكرة حولها يجب ال تكون عبوفة الوزير المسؤول ، وبما الن الوزير لم يكن موجوداً حينذاك فقد تأجل بنظر في امر الصلح وبقيت البصرة بيد الاعجام . ثم عادت نار الحصومة تشتعل مرة اخرى بين المتنافسين الامر الذي دفع بسليم افندي الى الاستعانة ثانية بالحاج سليان بيك لتهدئة الحال .

ولكن سليان إبيك كان من رأيه اخراج الشخصين المتنازعين في بغداد، لان بقاءهما لا يخلو من مخاطر ، وكان قد اقترح ارسالها الى كركوك للاقامة هناك تحت مراقبة الوالي حسن باشا ربيما يتم تعيين وال لبغداد ، وعند أذ يرى الوالي رأيه فيهما ، ولقد أخذ المسؤولون برأيه ، وجرى الاتصال مع كل من محمد بيك واسماعيل كهية حول الموضوع فأظهر الموافقة في بداية الاسر ، ولكن سليان بيك فكر بأن من المستحيل ان توافق الدولة العنانية على تعيين محمد بيك والياً على بغداد لانه من أصل فارسي ، واذن فمن المرجع ان يكون اسماعيل كهية هو الوالي المنتظر ، ولذلك اتفق معه سراً وعبر الاثنان الى الجانب الثاني بججة التهيؤ المسفر الى كركوك ، وقد عبر اوالاً سليان بيك لدفع الربية عنه ثم لحق به اسماعيل كهية .

أما محمد بيك فكأنه علم بما دبر من أمر ، اذ تلكاً وتباطأ ولم يتخذ العدة

للسفر ، ثم تبين له ان كلا من الشاوي واسماعيل كهية قد اتفقاعلى أن يكرنا ضده ، وفعلا أخذا في الاستعداد والتجمع ، وراح سليان بيك نفسه مجرض على القتال . وهرب سليم افندي الى دار عمر باشا في محلة والدنكجية ، وتحصن فيها ، وقد انحاز إلى جانب محمد بيك احمد اغها ابن محمد خليل الذي كان مقيماً مع حسن باشا والي كركوك ، وتوجه على رأس قوة كبيرة ، حتى اذا مها وصل وبعقوبة ، عسكر فيها وارسل بعض قواته مقدماً ، وذلك بطلب من محمد بيك، ونوات تلك القوات في محلة الشيخ شهاب الدين واشتركت مع رجال محلة الميدان والمقتال .

أما الحاج سليان بيك فقد جمع في الجانب الثاني عشيرة النجادة الموصليين المقيمين هناك وعشيرة العبيد ، فتكونت لديه قوة كبيرة لا يستهان بها وشرعت بالرمي على الجانب الثاني، ودامت هذه الحرب الاهلية مدة خمسة أشهر تعرض السكاف خلالها إلى مختلف ضروب العذاب ، وسفكت دماء كثيرة ، ونهيت الاسواق والمساكن وشردت العائلات وانتهكت الحرمات .



# ر توجيه ولايتي بغداد والبصرة الى حسن باشا والي كركوك وصدام عمد باشا مع أحمد باشا

لقد اشتملت نار الفتن في بغداد بعد وفاة عبد الله باشا بسبب مطامع كل من محد بيك واسماعيل كهية على الشكل الذي بيناه في الفصل السابق، ثم قام كل منهما بجمع تواقيع الاهلين وذوي الرأي والوجهاء على مضابط يؤيدون فيهما وجهة نظرهم في اختيار صاحبهم ولياقته للقيام بمهام الولاية وانه هو المعتدى عليه، ورفعوها إلى الدولة العلية ، وفي الوقت نفسه قدم والي كركوك حسن باشا إلى الاستانة تقريراً مفصلاً عما وصلت اليه الحالة في بغداد ، ورشع نفسه للولاية المذكورة ، فكان له ما اراد ، وصدرت اليه التوجيهات البادشاهية ، وتقلد منصب وزير لولايتي بغداد والبصرة ، وذلك في اواسط سنة اثنتين وتسعين منصب وزير لولايتي بغداد والبصرة ، وذلك في اواسط سنة اثنتين وتسعين المتخاصين ، وفر اتباعها من الاعراب والانكشارية نحو القرى والارياف ، وعاد المدوء والنظام الى الربوع ، وظل الناس ينتظرون قدوم وزيرهم الجديد وعاد المدوء والنظام الى الربوع ، وظل الناس ينتظرون قدوم وزيرهم الجديد الذي تأخر قليلاً في كركوك بسبب النزاع القائم بين أمراء كردستان والذي نبينه اجمالاً بما يأتى :

بعد انكسار خسرو خان وتقدم الجيش الايراني الشاني نحت قيادة وعلي خان ، ، اتصل بهم أحمد باشا وانحاز اليهم ورافقهم في تقدمهم بما اضطر محمد باشا الى مغادرة قلعة جوالان ولجوئه الى كويسنجق حيث اقسام هناك برفقة غر باشا .

أما احمد باشا فقد احتل مقاطعة بابان وأقام فيها ، وعاد الجيش الايراني الى بلاده بسبب حلول فصل الشتاء والثلوج ، وبانتهاء هذا الفصل خرج محمد باشا من كويسنجق بمن معه متجهاً نحو مقاطعة بابان وعسكر في مكان قريب منها . ولما صدرت الاوامر بتعيين حسن باشا والياً على بغداد والبصرة ، اعتقد محمد باشا أنه اصبح الآن قادراً على دحر احمد باشا بمساعدة الوالي المشار اليه ، وعليه فقد التمس منه أن يأذن له بذلك لازاحة احمد باشب من طريقه ، وأن يمده بعدد من الجنود ليستعين بهم على طرد الاعجام الذين بقوا في معية أحمد باشا ، ولكن الوالي لم يوافق على هذه الخطة ونصحه بالانصراف عنها في الوقت الحاضر، إلا أن تحمد باشا أصر على تنفيذ ما عزم عليه ، واتفق مع متصرف كويسنجق بم باساً وتحركا بكل ما لديها من قوات واتباع نحو مقاطعة بابان .

و لما علم احمد باشا بذلك استعد هو الآخر وتقابلا في مكان يسمى طاشليجة، وكانت الغلبة لأحمد باشا اذ أسر محمد باشا وغر باشيا وقتل الاخير، وجزً وووس بعض اتباعها البارزين، وأوقع بالمياقين قتلا وأسراً، ثم ارسل محمد باشا محفوراً إلى قلعة سروجك والقى به في السجن هناك، وكتب الى حسن باشا بأن الضرورة القصوى اضطرته الى القيام جذه الاعمال دفاعاً عن النفس ورداً لمذا الاعتداء، وأعلمه بأن كل ما بلغه من اتفاقه مع الاعجام لا اساس له من الصحة . وقد أجابه الوزير بما يبور ما قام به ويستحسنه، وعينه متصرفاً على بابان ثم على كويسنجق وحرير وخلع عليه، وبعد تصفية الحالة تحرك نحو بغداد.

وفي بغداد قام كل من الحاج سليان بيك وابن محمد خليل بتقديم المعذرة اليه وطلبا العفو عميا بدر منها ، فشملها بعفوه وصفح عنها ، وكانا مع اتباعها في ركابه عند دخوله بغداد ، وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر ربيع الآخر . وفي اليوم الثاني اقيمت المراسم وتسلم السلطة باحتفال مهيب ، وعفا عن المذنبين إلا محمد بيك الذي بقي سجينا في القلعة ينتظر الحكم عليه ، وبعد مرور خمسة ايام ضجر من المكوث على هذه الحالة ، لا سيا وان الوالي الجديد لم يعره أي اهتام وتركه مهملا في القلعة المذكورة ، ولذلك استدعى البيك الموما اليه رئيس حراس القلعة أحمد آغا طيفور وقال له : « ان سيدك قد تقلد منصب الوزارة منذ عدة ايام ولم يبت في امري بل توكني لا

الموت ولا للحياة ، فقل له ان يسرع بالبت في امري ، وراح هذا ونقل كلامه حرفياً إلى الباشا فلم يهتم به ايضاً . وكان ابن محمد خليل محضر بمن معه كل ليلة ويقف خارج البلد بانتظار محمد بيك، وفي الليلة السادسة هجم على القلمة وانقذه منها وذهب به الى مقره الذي يعسكر فيه ، وهناك أعلن تنصيه والياً وراح يناديه بكلمة الباشا ، وأعلن كلاهما العصيان والتمرد على الحكومة وعلى الوالي الجديد بصورة خاصة ، وأخذا يهددان الامن وبتعرضان الهارة ، ولكن قسماً من أقباعها قد هربوا هم وقائدهم خالد آغا ، وجاءوا الى بغداد وعرضوا انفسهم على الوزير ، فرحب بهم وخلع عليهم وعين خالد آغا رئيساً للحراس ، ونقل قسماً منهم الى الحلة . ومع هذا الاخلاص الذي وعين اتباعه حراساً ، ونقل قسماً منهم الى الحلة . ومع هذا الاخلاص الذي أبداه خالد آغا فان الوالي لم يعتمد عليه في أمر محاربة المنشقين ، وإغا أوفد عمد بيك الشاوي إلى حاكم كردستان احمد باشا يدعوه المجيء الى بغداد مع بمض قواته للاستعانة به في القضاء على المتمردين . غير أن هؤلاء المتمردين لم بيقوا مكتوفي الايدي بل شددوا هجانهم على الحاميات العثانية ، ما حمل الوالي بيك الشاوي ليلتحق به مع عشائر العبيد .

ولحكن محمد بيك وابن خليل علما بالأمر فاتخذا العدة لمباغتة هذه القوات والتنكيل بها ، واستعانا بقوات محلة الميدان ، وقد تم لهما ما أرادا ، وشتتا قوات الحكومة ، ولم يبق مع عثان كهية اكثر من خسة عشر نفراً ، وانحاذ الباقون إلى جانب محمد بيك ، بما اضطره الى الرجوع الى بغداه محذولاً ، فكانت عودته على هذه الصورة مبعث اضطراب بين السكان، وقد ارسل الوالي عثمان كهية الى كردستان في اثر محمد بيك الشاوي ليحث احمد باشا على الاسراع في المجيء لانقاذ الوضع المتردي .

أما أحمد باشا فعندما وصل اليه الشاوي واخبره بالمهمة المرسل من أجلها ، امتثل للأمر وأخلذ عدته للسفر ، إلا أنه خشي من مغبة ترك اخيله محمد باشا

مسجوناً في قلعة سروجك ، وراح يدبر حيالة له ، وبسبب ذلك اضطر الى التَّاخُرُ عَنِ الْجِيءَ بضعة ايام ، وخلال هذه المدة نصحه بعضهم بقتله والتخلص من شره ، والكن عاطفة الاخوة غلبت علمه وحالت دون ذلك . وأخبراً تركه مقيداً في سجنه وسافر على رأس قوة عسكرية كبيرة . وعند اجتسازه جبل أزمير اغْتُراه مرض مفاجىء ، ولمـــا وصل قره داغ اشتد عليه المرض وأعاقه هناك بضَّمة أيام ثم توفي بأجله ، وقد تولى ارشد اخوته وهو محمود بيك حكم المقاطعات بابان وكوي وحرير خلفاً لأخيه الراحل ، وقد أقرته الحكومة على أ ذلك واستدعته العضور الى بغداد مع القوات التي معمه ، فأسرع في الحضور وعند اقترابه من بغداد التحق به عثمان كهية وقواته والحاج سليمان بيك الشاوي وعشائر المبيد ، فتكونت من كل هؤلاء قوة لا يستهان لهــــا ، وقد جهزت بالأسلحة وبكل ما تحتاج اليه، وعبرت شط الدجيل واصطدمت بالقوات المنشقة في مدينة الحالص ، فكانت الغلبة لمحمود باشــــا ومن معــه وفر المنشقون نحو مندلجين ، فتعقبوهم الى هنــاك واصطدموا بهم ثانية في المكان المسمى و سيدي دكرمان ، وفتكوا بهم فتكاً ذربعاً الى ان تشتتت جموعهم ، وقد نجـا محمد بيك وابن خليل اذ فرا إلى جهة مجهولة ، وتركاكل مـــاكان معها من اموال وَذَخَائِرٌ ﴾ فكانت غنسة للجبوش المظفرة ، ثم عادت هذه القوات الى بغداد .



### ذكر وقائع سنة ثلاثة وتسعين ومائة والف اندحار علي محمد خان المعين من قبل كريم خان حاكماً على البصرة وحروب تامر شيخ المنتفك وانقاذ البصرة

بعدما نوفي كريم خان نولى الأمر اخوه صادق خان الذي استولى على البصرة ، ثم عين عليها على محمد خان حاكماً من قبله وترك بمعيته اثني عشر الف جندي ، وعاد ببقية الجنود إلى شيراز كما بيننا تفاصيل ذلك فيا تقدم .

ولقد بقي على محمد خان في البصرة ينهي ويأمر، ويذبق اهلها انواع العذاب والظلم والاستبداد، ثم امتد اعتداؤه الى العشائر الجياورة، وبقي على هذه الحالة مدة سنة أنذر بعدها شيخ المنتفك الشيخ تامر ان ينزل على طاعته ويذعن لأوامره ويلبي طلباته، ولكن الشيخ المذكور امتنع عن ذلك وأخذته النخوة العربية ورفض الحضوع للحاكم الموميا اليه، وأعلن عليه الثورة، فجهز عليه حاكم البصرة قوة عسكرية كبيرة قوامها عشرة الاف جندي تولى قيادتها بنفسه، وتحرك نحو المنتفك تاركاً مكانه محمد حسين خائ السبستاني مع الغي جندي للمحافظة على الامن في البصرة وضواحها.

ولما اقترب على محمد خان من المنتفك بعث من يخبر الشيخ تامر بوجوب الحضور وابداء الطاعة والحضوع ونبذ التمرد والعصيات ، وإلا فانه سيفنيه وقومه ولا يترك لهم باقية ، ولكن الشيخ أبى وامتنع وانخذ موقف المدافع في بداية الامر ، ثم لما حمي الوطيس هجم الشيخ ومن معه من القبائل هجمة الليوث الضارية ، ووقع بالجند الايراني قتلا وسحقاً وتشريداً ، وانكسر على محمد خان وجيشه شر كسرة ، ولم ينج من الجيش الايراني اكثر من خمسة وثلاثين فارساً لاذوا بالفرار ، وكان من جملة القتلى على محمد خان نفسه واثنان من اخوته ، وانتهب العشائر كل ما كان معهم من ذخائر وعتاد ومعدات

عسكرية وأموال، وحمد الله الشيخ تامر على هذا النصر المبين الذي كان بتوفيق الله تعالى بالرغم من قلة العدد الذي قابل الاعداء .

ولما بلغ خبر انكسار الجيش الايراني مسامع حاكم ايران صادق خان ، أرغى وأزبد وجمع كل ما لديه من قوات ، وتحرك بها نحو البصرة بالاضافة الى قيامه بارسال قوة الى البصرة لتعزيز حاميتها .

ولقد بقيت البصرة مدة ثلاث سنوات تحت الحكم الايراني بعد ثبات اربعة عشر شهراً على الحصاد .

وفي السنة الثالثة اي سنة ثلاثة وتسعين ومائة والف توفي زند عبد الكريم خان ، وتولى الحكم بعده ابن عمه زكي خان الذي كثرت الاضطرابات في ايران مند توليه الحكم ، فقرر هذا حال توليه الحكم ان يتخلى عن البصرة خشية من العواقب ، وخوفاً من ان تشن الدولة العلية ضده حرباً لا قبل له بها ، وقرر ايضاً سحب ما هناك من جيوش ايرانية للاستعانة بها على ضبط النظام داخل البلاد الارانية .

وهكذا خرجت الجيوش الايرانية من البصرة وتركتها بلا حكومة ، ولما بلغ ذلك مسامع والي بغداد اصدر امراً بتعيين نعهان افندي متسلماً لها، وسيره مستعجلًا لضبط الامور والمحافظة على النظام .

أما الايرانيون فان حاكمهم ذكي خان اصدر امراً من باب و وهب الامير ما لا يمك » باطلاق مراح متسلم البصرة السابق سليان آغا ومن معه ، وعينه هو متسلماً للبصرة كما لو كانت تحت امرته ، وسيره مع عدد من الحدم معززاً مكرماً. ولكن هذا الآغا عند وصوله الى الحويزة وعلمه بتعيين عمان افندي، توقف هناك و كتب الى الوالى يستأذنه في العودة الى وظيفته السابقة .

وأكن الشيخ تامر شيخ عشائر المنتفك عارض في مجيئه لما بينهما من تنافر سابق ، وعلى هــــذا لم يوافق الوالي بالترخيص له في الحضور ، وبقي ينتظر في الحويزة الى ان يقضي الله امراً كان مفعولاً .

وفي هذه الاثناء حدث نزاع بين قبيلتي المنتفك والحزاعل، واستعدت كل منها لحرب الآخرى ، ثم وقعت الحرب بينهما وكانت نتيجتها اندحار عشائر المنتفك ووقوع الشيخ تامر قتيلًا ، وتولى المشيخة بعده الشيخ ثوبني الذي كانت له صحبة طيبة مع متسلم البصرة السابق سليم آغا ، وبواسطته جيء به وأعيد الى وظيفته السابقة وطرد نعان افندي .

#### معاودة محمد كهية وابن محمد خليل

بينًا آنفًا أن محمد بيك وصاحبه ابن محمد خليل فرا هاربين في موقعة ويدي وكرمن، قرب مندلجين ومندلي، وقد اختفى الموما اليها في لورستان والتجآ الى رئيس قبيلة الفيلية وأقاما نحت حمايته . فلها تولى الاسر ذكي خان لم يتمكن من السيطرة على النظام ، وتجمهر عليه جماعة من الايرانيين وقتلوه ، وبذلك عادت الفوضي والاضطرابات إلى تلك الربوع ، ثم نولى الاس على مراه خان الذي كان لاجئًا في بغداد على عهد المرحوم عمر باشا ، والذي كان على اتصال مع اصدقائه في بغداد بعد عودته الى ايران ، ولا سيا مع محمد بيك وابن محمد خليل ، وعليه فقد شملها برعايته ، فتشجعا على الظهور مرة أخرى على مسرح الثورة على الحكومة القائمة في بغداد. وبما أن هذه الحكومة وعلى رأسها الوالي حسن باشا لم تتمكن من السيطرة على النظام بسبب ضعفها ، فقد التحق الكثير من السكان بالحركة التي يديرها محمد بيك وابن محمد خليل .

ولما رأى الوالي ما بلغت اليه الحالة قرر ان يخرج بنفسه لمحاربة المتمودين الذين اخذوا يصولون ويجولون في اطراف بعقوبة ، وقرر الله بترك مكانه اسماعيل كهية الذي ظل قابعاً في بغداد ، ولكنه قبل مغادرة بغداد لمحاربة المنشقين وقمع ثورتهم اراد ان يستعين مرة اخرى بحاكم كردستان محمود باشا ، إلا انه فكر في الصعوبات والعراقيل التي تحول دون وصوله بالسرعة المتوخاة ، فولى وجه نحو عشائر العبيد واستعمان بهم وسيرهم امامه ، غير انهم فروا امام

الثائرين ، وظل هؤلاء يطاردونهم حتى بلغوا قرب الاعظمية ، وبذلك زادت الفوض وتعقدت الامور ، وأخذت الحالة تتدهور بوماً بعد يوم ، وانقطعت السيل والمسالك ، وتوقفت القوافل وانقطع حبل الامن ، وضجر الاهاون داخل بغداد ، وراحوا يضرعون الى الله ان ينقذهم وينقذ البلاد من هذه الفتن ، وزادت نفرتهم من الوالي حسن باشا لضعفه وعجزه عن معالجة الامور واعادة الاوضاع الى نصابها ، ولم يروا مندوحة من عرض تفاصيل الحالة على الدولة العلمة ، وبعثوا بعريضتهم أو شكواهم مع الجوخدار الذي كان موفداً من الاستانة .

وقد حضر قبله الى بغداد والي الموصل امين باشا آل سليان باشا المحافظة على الامن حتى وصول الوالي الجديد الذي نصب مكانه عبدالله بيك ابن محمد افندي وكالة واتحه نحو بغداد .

ماشأ

وكَانت النتيجية أن أسندت ولاية بغداد وشهرزور الى والي البصرة سليان

أما حسن باشا فقد هجم عليه الثائرون وكادوا يفتكون به ، لولا انه استعان بناظر الحزينة خالد آغا ثم التجا الى القلعة . ولما خشي من عاقبة الامر خرج من باب القلعة الحديدي يوم الجمعة ، وعبر الى الجانب الثاني حيث نصبت له حملة هناك قرب البقحة .

وبعد مرور بضعة ايام سافر نحو ديار بكر وهناك اصيب بمرض افقده الحياة ﴾ وكانت مدة حكمه سبعة اشهر وثمانية وعشرين بوماً . وبعد سفره على الوجه المذكور انفق الاهاون على تنصيب اسماعيل كهية مكانه وكالة" ، وأعلوا الدولة العلبة بذلك .

لقد سبقت الاشارة الى ان الدولة العلية قد عهدت بولايتي البصرة وبغداد الى سليان باشا ، وقد ورد هذا القرمان صحبة الآغـــا رئيس المابين في اليوم الحامس عشر من شهر شوال من تلك السنة ، وكان يوم الحيس ، وأنيط امر

المحافظة على البلد الى والي الموصل سليمان باشا آل أمين باشا لحين حضور الوذير الجديد .

أما اسماعيل كهية الذي نصب نفسه وكيلًا بالاتفاق مع الاهلين ، فقد عزله الوزير الجديد وأناط وظيفة الوكالة الى عبدالله بيك آل محمد افندي ، وعليه لم ير اسماعيل كهية بدآ من الانزواء ثم الاذعان للأمر الواقع ، وكان من جملة الذين خرجوا لاستقبال الوزير الجديد والترحيب به ، وكان شيخ عشائر المنتفك في وكاب الوزير عند تحركه نحو بغداد .

### ذكر وقائع سنة اربعة وتسعين ومائة والف وصول الوزير الجديد سليان باشا الى بغداد بعد هوب الثائرين

تحرك الوزير من البصرة قاصداً بغداد ، ولما بلغ موقعاً يسمى و العرجة » وجد اسماعيل كهية وعدداً من العساكر العنانية في استقباله هناك ، فرحبوا به ورحب بهم ، إلا انه قبض على اسماعيل كهية ومعتمده صاري محمد آغا وصد في اسماعيل آغا وقره يوسف وستة آخرين ، وأرسلهم محفورين الى البصرة عدا اسماعيل كهية الذي أعدمه هناك ، وعين سلبان آغا متسلماً للبصرة وعين احمد آغا سكرتيراً له ، وسيرهما إلى مقر وظيفتها ، ثم واصل سفره حتى بلغ مدينة كا سكرتيراً له ، وسيرهما إلى مقر وظيفتها ، ثم واصل سفره الى الحلة واستقبله بالعودة الى دباره ، وبعد زبارة المرقد الشريف واصل سفره الى الحلة واستقبله هناك الحاج سلبان بيك الشاوي مع عشائر العبيد ، وساروا بصحبته حتى بلغوا هناك الحاج سلبان بيك الشاوي مع عشائر العبيد ، وساروا بصحبته حتى بلغوا والقائقام والعلماء ووجوه البلد والموظفون كافة عدا وكيل الكتخدا نعان باشا الذي ذهب الى داره بدون اذن . ولما احتاجوه وفنشوا عنه ولم يجدوه وعلموا بانصرافه الى داره امر الوالي بعزله فوراً ، وحجر عليه في بيته ، وعين بدله بانصرافه الى داره امر الوالي بعزله فوراً ، وحجر عليه في بيته ، وعين بدله عبدالله بلك آل محمد افندى .

وصمح سليان باشا بعودة محمد افندي بسيم الدفتردار لانتهاء مهمته في بغداد، وكذاك سمح لوالي الموصل بالمودة الى مقر وظيفته ، وقرر المكوث في مكانه وعلم دخول بغداد قبل القضاء على المتمردين، وأمر جنوده ومن معه بالاستعداد ضربهم ، وعبر النهر من ناحية المنطقة ، وعسكر في باب المعظم ، وفي اليوم الثافي تحرك نحو مقر الثوار ، وقد انضم اليه عثمان بيك اكبر اولاد محمود باشا ومعه حوالي الحمسائة مقاتل ، وأخيراً التحم بالثوار ودارت رحى الحرب بينها وانتهت بفوزه عليهم فوزاً ساحقاً . وكان من جملة الذين قتلوا من الثوار في هذه المعركة بن محمد خليل أحمد آغا ، اما محمد كهية او محمد بيك فقد تمكن من الفرار نحو ايران ، واستولت جيوش الحكومة على كل ما كان مع الثوار من عتاد وذخائر وغير ذلك .

لقد كان مع الوزير حوالي اربعة الاف مقاتل، وكان الثوار ببلغون العشرة الاف ، ومع كثرتهم فقد تمزقوا شرّ بمزق . وقد أنعم الوزير على جنوده وأثباعه كلّ بما يناسبه من الخلع والهدايا ، وعلى رأسهم عثان بيك آل محموم باشا وشكر له اخلاصه واقدامه وشجاعته ومنحه لقب باشا .

ثم مكت الوالي في تلك الاطراف حوالي الشهر يجوب القرى والمدت و ويتفقد شؤون الاهلين وينفذ رغباتهم ، ويسعى في سبيل تأمين مصالحهم وانجانا معاملاتهم .

ولما اقترب شهر رمضان انجه نحو بغداد فاستقبل بما يليق به . وكانت مدة سفرته من البصرة الى ان دخل بغداد ستة أشهر استطاع خلالها ان يعيد الامور الى نصابها ، ويقضي إعلى الفتن والدسائس والفوضى التي كانت ضاربة اطنابها في البلاد .



# ذكر وقائع سنة خمسة وتسعين ومأنة وألف حركة سليان باشا نحو الخزاعل ورئيسهم حمد الحمود

ان التضعضع الذي خليفه في البلاد وباء الطاعون قد أدى إلى انحلال النظام والمختلال الامور، وفتور الحكام وسيطرة المشاغبين والانتهازبين ، والسير بدفة الحكم يميناً وشمالاً على الشكل الذي بيناه آنفاً ، وقد فسح ذلك المجال امام الميالين الى الاجرام والتمرد أل ينتهزوها فرصة سانحة لهم فعانوا في الارض فساداً ، وأوقعوا بالسكان الآمنين ضرراً بليغاً ، بما ضاعف في تردي الوضع ، ولم يتمكن الذبن تولوا الحكم أن يعيدوا الامور الى شيء من الهدوء والاستقرار الى أن تولى الوزير سلمان باشا الذي اظهر مقدرة فائقة وعزيمة جبارة في الضرب على أيدي العابثين والمتمردين ، وقكن بجنكته ودرايته وشجاعته من الهيمنة على الدي العابثين والمتمردين ، وقكن بجنكته ودرايته وشجاعته من الهيمنة على الاوضاع ، وفتك بالخارجين والمنشقين ، وقضى على اكثرهم وشتت شمل جمعهم ، وداح يتنقل من مكان الى مكان ، يتفقد ويصلح ما أفسدته يد الاهمال والفوضى في معظم المدن .

وكان الوزير المشار اليه عند حركته من البصرة متجهاً نحو بغداد قد التقى بشيخ الحزاعل حمد الحمود قرب السهاوة ، وحثه على التزام النظام ، ولاطفه وأقره على مشيخته على عشيرة الحزاعل ، وأنعم عليه، ولكن الشيخ حمد الحمود ما لبث ان أعلن عصيانه وتمرده بعد سفر الوذير ، وراح يقلق الامن ويقطع الطرق ، ولم تفد معه النصائح والارشادات التي كان بوجهها الوزير اليه ترغيباً وتوهيباً ، بل انها زادته جسارة وتمرداً، فلم يو الوذير مفراً من عزله عن المشيخة وتعيين محسن المحمدي بدلاً عنه ، ثم عزم على السفر لاخضاع الشيخ المتسرد حمد الحمود .

وهكذا جمع قوة كبيرة وزودها بمــا تحتاج اليه من عتاد ومهمات ، وخرج

بها من بغداد ، واندفع بقطع البوادي والانهار والقفار ألى ان بلغ الحسكة ، ثم اتجه نحو الديوانية وعسكر هناك لإراحة جنده ، ونصب خيامه على ضفة نهر الفرات بما يلي الشامية .

الغرات بما يلي الشامية .
ولما علمت عشيرة الحزاعل باقتراب هذه الحملة من ديارها، اتحدت مع السلمان ومع العشائر المجاورة ، وتعاقدوا مع حمد الحمود وانضووا تحت رايته ، وانبروا يستعدون للتحصن في قلاعهم التي تحيط بها الانهار والاهوار ، ووضعوا العراقيل في طريق الحملة لاعاقتها عن التقدم . ولأجل قهر هذه العشائر والتنكيل بها ، فكر الوزير بأن محول مجرى النهر الى جهة اخرى لكي يتمكن هو والحملة من اجتهاز المراقع والاهوار والمجوم على العصاة ، ونفذ هذه الفكرة بالقعل، وكان اجتهاز المواقع والاهوار والمجوم على العصاة ، ونفذ هذه الفكرة بالقعل، وكان ولما على أن تم له ما أراد ولما على الوزير وأيقنوا انهم ومواشيهم وزروعهم سيمونون عطشاً ، ندموا على ما أقدموا عليه ، وكان أكثرهم ندماً الشيخ حمد الحمود ، اذ بعث ندموا على ما ألعفو والصفح ، وأرسل صحبة هؤلاء الوسطاء اطفاله والعجزة من عاله ليلقوا بأنفسهم على اقدام الوزير . ولما كان العفو عند المقدرة من شيم الكرام ، فقد اكتفى الوزير بهذا النوع من التأديب والتقويع وعفا عنه بعدما أخذ عليه المواثيق والعهود والرهائن ، ثم أعاد اليه مشيخة الحزاعل ، وبعدئذ تجول في تلك الانحاء متفقداً ومصلحاً ، وعاد إلى بغداد .

#### ذكر وقائع سنة ستة وتسعين ومائة والف تمرد محمود باشا

كان متصرف كردستان محمود باشا أول من أعان الوزير وأوفد اليه ابنه عثمان باشا ليقاتل المنشقين تحت لوائه .

والكن محمود باشا لم مجافظ على هذه المنزلة التي بلغها، بل راح بعد ذلك يتقاعس في تنفيذ مــا يؤمر به ويظهر الفتور والضعر . وكان الوالي ينسامع معه كثيراً وأجتمع به عدة مرأت ناصحاً ومرشداً ، ولكنه لم يبد ذلك الاخلاص المؤمل ولا تلك الرغبة التي تجعل الوالي يطمئن اليه ، وبلغت به الحالة اخيراً ان أعلن العصيان صراحة وتمرد على الحكومة جهرة ، وعندئذ قرر الوزير التوجه نحوه لتأديبه واعادته الى صوابه ، إلا الله حركة الحزاعل سنة خسة وتسعين ومائة والف حالت دون سفره الى كردستان، فلما فرغ من تلك الحلة ورأى ان محمود باشا ما زأل مستمراً في تمرده ، لم ير بداً من السفر نحوه على وجه السرعة ، با سما بعدما علم ان الباشا الموما اليه قد تكاتب سراً مع بعض الزعماء واتفق معهم على الثورة .

وقد جمع له قوة كبيرة وسار على رأسها حتى وصل كركك ، ولما علم محمود باشا وعنمان باشا وعنمان كهية قاموا هم ايضاً بالاستعدادات الضرورية وتوجهوا الى قرب دربند حيث نصبوا خيامهم هناك وأقاموا الحصون والسدود والقلاع ، أما الوزير فقد اراد ان يأتيهم عن طريقة غير طريقة الالتحام بهم حرباً ، وذلك بأن يكاتب بعض ابناء امراء كردستان ويستميلهم اليه ، ويمنيهم بالرتب والاوسمة ، وعلى الاخص اولئك الذين يليقون لتولي الوظائف والرتب العالية ، وفعلا نجحت هذه الطريقة وانحاز اليه بعضهم ، فاستصحبه وسار به مع القوات التي تحت امرته نحو دربند حتى وصل الى المكان المسمى كيشة خاني ، القوات التي تحت امرته نحو دربند حتى وصل الى المكان المسمى كيشة خاني ، وهنا بلغه خبر مقتل اكبر اخوان محمود باشا، وان حسن بيك ابن خالد باشا بن سليان باشا قد انشق على محمود باشا ورفاقه والتحق بالقوات الحكومية .

وقد أصدر الوالي أمراً بتعيين حسن بيك حــاكماً على مقاطعة بابان ومنعه لقب باشا ، وعزل محمود باشا ، وكذلك اصدر امراً بتعيين محمود باشا ابن نمر باشا لمقاطعات حرير وكويسنجق ، ثم سار نحو الثائرين .

أما محمود باشا فلما علم بعزله وتأكد من عدم استطاعته مقابلة هذه القوة بعد تصدع صفوفه ، ندم على ما فرط منه وأرسل وفداً الى الوالي من وجهساء كردستان وعلمائهم ومشايخهم وبيدكل واحد منهم نسخة من المصحف الشريف،

طالبين له العفو والصفح ، فأجابهم الى ما أرادوا ، إلا أنه اشترط على محمود باشا إما أن يطرد عثان كهية من تلك الديار ، أو أن يسلمه الى الوالي لينتقم منه عما جنته بداه ، وثانياً أن يتخلى عن كوي وحرير ، وأن يدفع تعويضاً عما تكبدته الحكومة من الحسائر في هذه الحلة قدره ثلاثائة كيس من النقود ، وثانياً أن يسلم أعز أولاده ليبقى رهينة لدى الحكومة حتى تنفيذ هذه الشروط . وقد أرسل صحبة الوفد الحاج سلمان بيك الشاوي لجباية هذه الاموال .

وقد قبل الباشا هذه الشروط كلهـا وتعهد بتنفيذها ، وبأنه سيدفع بولده سلم بيث ليبقى دهينة حسب طلب الوالي ، وعندئذ عفا عنه وجعل مقاطعة بابان بعهدته تكرماً وتفضلا وعاد الى بغداد .

#### محموه ماشا ينقض العهد

بالرغم مما يتمتع به محمود باشا من خصال طيبة إلا ان الانسان لا مخلو من نقص مهما بلغ الكال ، ولذا نوى هذا الباشا يتململ ويوفض تنفيذ الشروط التي قطعها على نفسه بعد عودة الوزير من تلك الديار ، ولم يكتف بهذا بل هجم على كويسنجق واحتلها عنوة وألقى بمحمود باشا آل غر باشا الى السجن في القلعة. ولما بلغ الوزير ما فعله محمود باشا أمر الخزينة دار مصطفى آغا ورئيس المابين خالد آغا ، بالسفر على رأس قوة عسكرية إلى كويسنجق لانقاذها وانقاذ متصرفها والتعاون معه على سحق المعتدي .

وعند وصول هذه الحملة إلى كركوك وسماع محمود باشا بها ، أسرع باخراج اتباعه من كويسنجق ، وأطلق مراح محمود باشا آل نمر باشا ، وأرسل من يلتبس له الصفح والعفو على ما فرط منه ، وبالنظر للظروف السائدة حينئذ فقد حصلت الموافقة وجرى تعيين ابرهيم بيك آل احمد باشا لمتصرفية كويسنجق وحريق وجيء بمحمود باشا آل نمر باشا الى بغداد .

### ذکر دقیائع سنة سبعة وتسعین ومسانة والف خروج سلیان باشسا مرة اخری الی محمود باشا

بالنظر لمــا أظهره محمود باشا من تاوّن وتقلب في آرائه وأفعاله وتصرفاته خلال السنوات الثلاث المنصرمة، واخلاله بالشروط واضراره بالمصلحة، وانكشاف أمره بين الخاص والعام ، فقد فكر الوالي في عزله وتنصيب أحد أبنساء امراء كردستان مكانه ، ولكنـه لم يجد في حينه من بليق بهذا المنصب سوى ابرهيم بك أن أحمد باشا ، وظلت هذه الفكرة تخامره ألى أن قرر نهائساً السفر مرة آخرى نحو كردستان لمعاقبة محمود باشا واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الحالة. وهكذا نحرك من بغداد حتى وصل كركوك وعسكر فيها ، ولما بلغ خبره محمود باشا بادر هو وابنه عثمان باشا بالتجمعات والتحشيدات ، وتحركا بمن معهما من قوات باتجاه دربند بازبان ، واتخذا الاستحكامات والتحصينات هناك ، وقد كتب الوذير الى ابرهيم بيك يستدعيه اليـه ثم تحرك نحو دربند ، أما ابرهيم بـك فقد جمع أتبـاعه والحوتــه وحسن آغا آل شير بيك وحسين بيك ومعظم أبناء الامراء ، والتحقوا جميعهم بجيش الوذير ، وهنــــاك أصدر الاوامر بتعيين ابرهبم بیك متصرفاً علی مقاطعات بابان و كوی وحریر مع لقب باشا ، وعزل محمود بأشا وجرده من كل حقوقه ورتبه ، ثم التحم بقوات محمود باشا فلم يلاق صعوبة في تشتيتها والتحاق معظمها بقوات ابرهيم باشا ، أمما محمود باشا فلما رأى نفسه مخذولاً لا محالة فقد فر هارباً مع بعض أتباعه نحو ايران، وبعد جلائه عاد الوزير الى بغداد .



### ذكر وقائع سنة ثمانية وتسعين ومائة والف قتل عمود ماشا

بينا آنفاً ان محمود باشا بعد انخذاله فر هارباً من دربند بازيان نحو الديار الإيرانية ، فبعد هروب الموما اليه ووصوله الى المحل المسمى بابن جوي توقف هناك وأوفد ابنه عنمان باشا الى على مراد خان في اصفهان ليستأذن له في الالتجاء اليه ، وبقي هو ينتظر عودة ابنه .

ولما وصل عنمان باشا الى اصفهان تلقاه علي مراد خان بكل اجلال واكرام، لانه بنوي ضم كردستان الى ايران ، وقد رسب به وخصص له ولوالده محمود باشا منذ ذلك الوقت راتباً مناسباً ، ومنحه مقاطعة صادق بولاق ، وأصدر أمراً بذلك ، واعطاه صورة عنه .

ولقد امتعض حاكم صادق بولاق من ذلك ، ولما كانت البلاد الايرانية لم تستكمل بعد وسائل استقلالها، لأن اذربايجان ما ذالت خارجة على الحكم الايراني، نقد امتنع حاكم صادق بولاق من التخلي عن منصبه، واستعان برؤساء اذربايجان وطلب ان يمدوه بمساعدتهم، وقد امدوه فعلا وحشدوا له قوة كبيرة من مراغة وخوى وسلماس يبلغ عددها عشرة آلاف مقاتل وسيروها اليه.

أمًا محمود باشا فقد حرضه ابنه عبد الرحمن بيك على محمادبة هذه القوات القادمة التي تريد ان تحول بينه وبين تسلم زمام الحكم في صادق بولاق ، وجمع حوله قوة تقدر بخمسمائة محارب اقتسماها هو وابنه ، وترأس كل واحد منها نصف هذه القوة وهجما بها على الجيش الزاحف .

اما ولده عبد الرحمن بيك فقد تمكن من دحر القرات التي تقابله ، وأما عمود باشا فقد اصابته طلقة طائشة اردته قتيلًا وسط المبدان، واستولى الاعجام على ما معه وقتلوا معظم أفراد قوته ، ولما رأى ابنه عبد الرحمن بيك ما حل

بأبيه غادر المعركة واتجه نحو سافز، ومن هناك أرسل كتاباً الى أخيه عنان باشا مخبره بما وقع ، فتقدم هذا من علي سراد خان راجياً منه ان يمده بقوة عسكرية يستمين بها على الانتقام لابيه القتيل، فأجابه إلى طلبه وجعله سرداراً عليها وساد بها نحو سافز ، وقد خرج لاستقباله حاكمها عباس قلي خان ، وبينا كانا يتحادثان هجم عليها قسم من القوات الايرانية وقتلوا الحاكم، واغاروا على البلدة ونهوها، وقالو انهم فعلوا ذلك بأمر من علي مراد خان ، فكتب خفية الى الحان المذكور يعلمه بما وقع ، وسار نحو صادق بولاق وحاصرها ، ويظهر ان علي مراد خان ندم على الساح بارسال هذه القوة تحت ادارة عنمان باشا فدس من يقوم باغتياله او القبض عليه والاتيان به أسيراً الى اصفهان . ومن غرائب الاتفاق ال هذا الرسول الموعز اليه بتنفيذ أوامر علي مراد خان ، جاء الى عبد الرحمن بيك فور وصوله وبطريقة من الطرق علم منه ما دبره الاعجام، فاخبره اخوه عنمان بأساس واخبر الدسيسة وما يبيتون له من المهالك، فاستطاع ان يفر من هناك نحو بلياس واخبر جماعته بعدر الايرانين ، وجمع منهم قوة كبيرة هجم بها على القوات الايرانية وشتت شملها ، وعاد هو وأخوه الى ديارهما .

وقد واصل عثمان باشا سفره الى رواندوز والعادية ولحكنه عباد وأقام في بلباس مدة من الزمن عاد بعدها مرة ثانية الى العادية ، ومن هنباك كتب الى الوالي يعلمه بتفاصيل مبا حدث ، ويطلب العفو والصفح ، فشمله الوزير بعطفه وعفا عما سبق، وأوفد اليه مصطفى آغا يبشره بالعفو ويستدعيه الى بغداد، ولما وصلها نال من لدن الباشا كل رعاية واكرام ، وولاه على مقاطعات قزارباط وعلى آباد وخانفين .

#### عصيان عسن شيخ الشامية

أعلن هذا الشيخ الثورة والتبرد، ولاجل كبع جهاحه رأى الوزير ان يجرد عليه حملة يقودها بنفسه ، وبعد اكمال الاستعدادات اللازمة غادر بغداد ، ولما علم الشيخ المتمرد بقدوم هذه الحملة اخذ يجشد الحشود ويستعد للمقابلة والمقاتلة ، وتحصن للدفاع ، مغتراً بالكثرة الكائرة التي التفتت حوله .

ولما المتربت الحلة من تلك الديار أرسل الوزير من ينصحه ويرشده، علـ يقلع عن غوايته فيعود الى طريق العقل والرشاد ، وينبذ مـــا هو عليه من عصيان وتم د .

والحكن الشيخ دفض الانصياع النصيحة ، وعندئذ هجمت عليه القوات الحكومية ليلا ، واحاطت به من كل الجهات ، وضيقت عليه الحناق ، فلم ير مغراً من الهرب ، وراح لا يلوي على شيء ، وتفرقت جموعه بدداً تاركين كل ما كان معهم من أموال وسلاح ومؤن ، فكانت غنيمة باردة بايدي الجنود . والنظر وقامت الحملة بعدئذ بتطهير تلك المنطقة بمن يشتم منه رائحة التمرد . وبالنظر ابداه حمد الحمود من المعاونة والاخلاص ، فقد عين رئيساً على مشيخة الجزيرة ثم عاد الوالى من حملته المنصورة الى بغداد .

## ذكر وقائع سنة تسعة وتسعين ومائة والف عرد حمد الحود شيخ الخزاعل مرة اخرى

في هذه السنة عـاد حمد الحمود شيخ الحزاعل الى الثورة على السلطة العثمانية بالرغم من تنصيبه شيخًا على الضفتين الشامية والجزيرة .

وبناء على هذا قرر الوزير ان يخرج لاخضاعه ، وسافر نحوه على رأس قوة عسكرية مجهزة بما تحتاج أحسن تجهيز ، حتى بلغ الديوانية وعبر من هناك نحو جانب الجزيرة واقترب من ديار المتمردين، ولما رأى كثرة الانهر والترع تحول دون مواصلة الزحف توقف رويداً لاخذ بعض الراحة ولاجراء مسا براه ضرورياً لرفع العراقيل وازالة الحواجز والموانع من أمامه ، ثم قام بمحاصرة الثوار وقطع السبل عنهم ، مجيث جعلهم منعزلين قاماً ، الأمر الذي أقلق بالهم

وراحوا يفتشون عن طريقة للخلاص ، واخيراً اهتدوا الى طريقة شيطانية وهي ان يفتحوا بعض المباذل والانهر ليلا ويوجهوا المياه نحو الحملة لكي يغرقوها او يشتتوها ، وفي الوقت نفسه تهيأوا للهجوم على الحملة من نواحي أخرى ، وبكل قواتهم وما يملكون من سلاح ، وأحاطوا ليلا بالحملة من الجهات التي مجتمل ان تهرب منها .

ولما علم الوزير بما دبروه من حيلة ، قام حالاً باتخاذ ما يلزم لوضع السدود بوجه المياه ، ثم قسم جيشه الى قسمين ميمنة وميسرة ، وانخذ العمل نفسه الذي قام به سنة خمسة وتسعين ومائة والف، اذ قطع عنهم مجرى نهرالفرات وحواله الى جهة اخرى ، ثم سبقهم بالهجوم عليهم ، ولكن الله لم يقدر لهم أن يتعذبوا هذه المرة، ذلك لان الوزير تلقى الوسطاء والشقعاء منهم لطلب الصغح والرحمة عن المذنبين، على أن يأتوا طائعين وينبذوا هذه الاعمال التمردية ولا بخرجوا على النظام بعدها ، ومن جهة اخرى فان الاخبار وردت على الوزير بقدوم محمد بيك (كهية) على رأس قوات ايرانية واقترابه من الحدود ، مما حمل الوزير بيك فبول الوساطة وأصدر عفوه عن المتمردين ثم لوى عنانه عائداً الى بغداد .

#### ذكر وقدائع سنة مسانتين والف . ترحيل الحاج سليهان بيك الشاوي من بغداد

على أثر انتقال المرحوم عبدالله باشا، وبحيء حسن باشا والي كركوك ووقوع الفتن والإضطرابات، وبعد قيام أهالي بغداد باخراج المرحوم حسن باشا وبحيء الوزير الحالي وقيامه بتهدئة الحالة واعادة الامور الى نصابها ، كان الحاج سليان بيك الشاوي موضع تقدير ورعاية الوزير لما يبديه من مساعي حميدة لتهدئة الاحوال ، الا ان الشاوي لم يتعظ بالقول المأثور : وحم الله امرءاً عرف قدره ولم يتعد طوره ، واستولى عليه العجب بنفسه والتكبر ، والانانية، وكان خلال هذه الفترة في السنوات الاربع الاخيرة قد شمخ وتجبر ولم يعد يأبه بوزير

ولا بوطل كبير ، وكثيرا ماكان يتطاول بالكلام على الوذير ويسمعه الفاظاً غير لا تقة في مجالسه ما لم يعد يطبقه او يسكت عليه ، وقد نبه كثيراً كناية وتصريحاً ، تلميحاً أو تلويحاً ، وحاول ان يصرفه عن سوء تصرفاته وحركاته فلم يفد معه شيء من ذلك .

ولما كان ليس بالامكان أن تجعل ماء البحر عذباً فراتاً ، او ان تجعل من الحنظل نمرة طببة ، وانه كان يزداد غروراً وطيشاً وتكبراً ، يضاف الى هذا قيامه بناوءة أحمد انحا المهردار ذي المنزلة الرفيعة ، وقيامه بالحط من منزلته حسداً منه وغيرة ، كأنه يجهل أن شرف المرء بالفضل والادب وليس بالاصل والنسب ، اذ قال الله تعالى في الآية الكريمة و ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وان النصائح والارشادات لم تغير من نفسية هذا الرجل ، فقد قرر الوالي بناءً على هذه الاسباب ان ينفيه من بغداد حالاً للتخلص من ثورة أسانه ، مكتقباً باخراجه من بغداد دون المن يتخذ بحقه شيئاً من الاجراءات ، بسبب ما أحدثه من بلبلة وتفريق للصفوف ، مقدراً له خدماته السابقة ، وقد سمح له بالاقامة في أي مكان مختاره ، وعندئذ اصطحب عياله وأتباعه وخرج من بغداد في طريقه الى الناحية التي اختارها ، ولكنه توقف في هور عكر كون وهناك راح يجمع عشائر العبيد والقبائل المتعالفة معها ، وحشد منهم قوة كبيرة تسترعي الانظار .

ولما علمت الحكومة بما فعله اوعزت اليه بمفادرة المكان الذي حل فيه ، ثم جلب متصرفي بابان وحريس وكوى وابرهم باشا وما لديهم من قوات ، وسيرتهم نحو الشاوي وعشائره لامتناعه عن الرحيل ، كما جهزت قوة عسكرية بقيادة أحمد آغا وسيرتها نحوه .

ولما علم الشاوي بهذه النحركات التي قامت بها الحكومة هرب هو ومن معه نحو تكريت، فتبعته الجيوش، ولما اقتربت منه ورأى نفسه عاجزاً عن مقابلتها السمود بوجهها، ترك كل ما لديه من ذخائر ومعدات وفر نحو الحابور، وقد المبتولى الجيش على تلك الذخائر والاموال وعاد ادراجه.

#### هرب اخوان الحاج سليان الشاوي

كان قد بقي في بغداد اخوان الحاج سليان الشاوي ولم يتابعوه ، وهم حبيب بيك ومحمد بيك وعبد العزيز بيك، ولم يشتركوا أيضاً باعمال أخيهم الموما اليه، الا انهم لما رأوا تشدد الحكومة على أخيهم وتجريد حملات عسكرية عليه، امتعضوا من ذلك ، ثم سعى بينهم وبين الحكومة أهل النفاق، وخوفوهم من بطش الوالي بهم ، فاضطروا الى الالتحاق بالحاج سليان بيك والانضواء تحت لوائه .

وبالنظر لمساكان الحاج احمد آغا يبديه من مقدرة فائقة وخدمات ممتاذة وبراعة في قيادة القوة التي خرجت تحت قيادته نحو الشاوي ، فقد أصدر الوزير أمرآ بتعيينه (كتخدا) ، وبذلك ارتفعت منزلته بين النساس وصار هو الامر والناهي و(مدار النظام والامور والمهام ومرجع الحاص والعام (١)) .

#### حدوث موجـة من القحط والغـلاء وخروج بعض العصابات على النظام

قضت ارادة الباري ان ترتفع في هذه السنة موجة غلاء الاسعار وندرة المؤن حتى بلغت وزنة الحنطة الثانية قروش ووزنة الشمير خسة قروش، وقد أدى هذا الارتفاع الى صعوبة العيش، وقام الوزير باغاثة الناس، وذلك بتوزيع ما في العنابر والمخازن من غلال زائدة عن الحاجة، وهكذا استطاع المن يزحزح عن بغداد كابوس الجوع، ولكنه لم يتمكن من تخفيف وطأة الغلاء عن الحلة والحسكة وغيرهما.

١) لعل هذا الرجل هو المشهور على نسان البغداديين بقولهم : « افتع الحماج احمد آغا » اذ جعلوه مضرب المثل في التعنت والعناد وعدم إلا تقياد .

وبسبب هذه الضائفة هاجر الناس نحو بغداد ، فاؤدهمت بهم وتكونت من هزلاء النازحين بعض العصابات للنهب والسلب والسرقة ، وكانت الحالة تشتد سوءاً يوماً بعد يوم ، ولم يفد شيئاً ما تقدمه الحكومة من مساعدات وغلال ، وعجزت عن معالجة هذه المجاعة التي اطاحت بالكثيرين وأهلكتهم ، وتسلطت على الناس العلل والامراض، وتراكمت الاشلاء في الطرق بسبب الجوع والمرض. وقد اغتنمها الاشقياء وافراد العصابات فرصة سانحة وداحوا يصولون ويجولون في مياهين الفساد ، كما رفع بعض الناس علم حضرة الشيخ عبد القادر الكيلاني وتناهوا حوله ، وبعدما تجمع خلق كثير من الغوغاء تقدموا وهجموا على سراي الحكومة منادين بالويل والثبور وعظائم الامور ، وكانوا بصرخون بأن الناس عمرتون جوعاً .

ولحكن الحكومة لم تتخذ شيئاً لمعالجة الوضع سوى انها ردت المتظاهرين بشدة ، ولما اقتربوا من السراي تصدت لهم القوات الحكومية وفتحت عليهم النار، وفرقتهم بعدما قتلت منهم عدداً وقبضت على عدد آخر وانهزم الباقون. ومنعاً لتكرار مثل هذه المظاهرات اعدمت السلطة بعض الذي نظموها فوراً عبرة للغير ، وقبضت على الشخص الذي كان مجمل علم الشيخ عبد القادر الكيلاني ، ولما وجدت في عقله خللًا جلدته ونفته الى البصرة .

# ذكر وقائع سنة احدى وماثتين والف على الفلوجة على الفلوجة

كان الشاوي قد فر" نحو الحابور في السنة المنصرمة كما تقدم ذكره ، وبقي هناك هو ومن معه ، وخلال مدة اقامته تمكن من لم شعثه، وجمع فاوله من عشائر العبيد ومن يتبعهم من العشائر الاخرى ، وتكونت لديه قوة كبيرة اتجه بها نحو وعنة ، وأقام في محل قريب منها يسمى السحول ، وهناك أخذ يترصد وبعتدي على المارة حتى بلغ خبره مسامع الوالي ، فقام بارسال حملة

اليه بقيادة الكتخدا خالد آغا ، وقد وصلت هذه الحملة الى الفاوجة وعسكرت فيها ريثا يتم ربط الجسر للعبور عليه ، فلما علم الحماج سليان بيك الشاوي بهذه الحملة المرسلة لقتاله ، وجه نحوها معظم قواته بقيادة ولده احمد بيك ، فتقدم هذا حتى بلغ الفلوجة ، وباغت الحملة المذكورة بهجوم مفاجى، دحرها على اثره، وقتل مع من قتل منها الكوي سنجقلي بكر باشا ، وأسر قائدها خالد آغا ، ومتصرف كويسنجق السابق محمود باشا آل نمر باشا ، وتشنت الباقون .

أما محمود باشا فقد أطلق سراحه في مكان يسمى الاخيضر ، وأما خالد آغا فقد سيره مقيداً إلى مقر والده الحاج سليان بيك .

#### تقدم الحاج سليان بيك واقترابه من الجانب الغربي

بعد مرور شهر على حادثة الفلوجة لم ير الناس إلا والاخبار تنتشر بأن الحاج سليان بيك وأخوته قد اقتربوا من بغداد ووصلوا الجانب الغربي منها ، وانهم مجاولون العبور من شريعة موسى الكاظم لاحتلال بغداد .

وفي صباح اليوم التالي عبروا إلى الضفة المقابلة واتخذوا مواقعهم بالقرب من منصور الحلاج ، وعندئذ أمر الوزير بالاستعداد للهجوم عليه ، وسبّر نحوه كل ما عنده من قوات حكومية .

ولما رأى الحاج ان لا قبل له بمقاومة هذه القوات ، جمع جموعه واخوته وفر نخو الدجيل ، ومنها الى مكان قرب شفائة يسمى ابيرة ، فأرسل الوذير في اثره قوة كبيرة بقيادة احمد كهية ، واتجهت هذه القوة عن طريق المسيب نخو الابيرة وتصادمت معه ، إلا انه لم تقع خسائر من الطرفين ، ذلك لأن الحاج تمكن من الهرب ومن معه متجهاً نحو المنتفك ، وعندئذ رجع احمد كهية اذ لم يو فائدة من تتبع آثاره .

# التجاء الحاج سليان بيك الى شيخ ثويني شيخ المنتفك وتحالف شيخ الخزاعل حمد الحمود معهما

بينًا آنفاً ان الحملة التي تشكلت بقيادة احمد كهية ، كانت قد واصلت سيوها من بلغت المكان الذي تحصن فيه الحاج سلمان وهو المسمى ابيرة ، ووقع بينها صدام خفيف فر على أثره الحاج ومن معه نحو المنتفك والتجأ الى شيخ ثوبني ، وعلى العادة العربية قبله هذا وتعهد بمساعدته والدفاع عنه ، وتكاتبوا مع شيخ الحراعل حمد الحمود يسألونه ان ينضم اليهم فوافق على ذلك، وعندئذ قام الشيخ ثويتي بجمع العشائر التابعة له بالاضافة الى العشائر الاخرى التي تحالفت معه، وصار لديه من هذه الجموع قوة حكبيرة لا يستهان بها ، واتجه بهذه القوات نحو البصرة، واستولى عليها اخوه وأسر متسلمها ابرهم افندي ، حيث القاه في سفينة أعرت به نحو مسقط .

ولما بلغ الوزير ما فعله الشيخ تويني حشد مـــا لديه من قوات عسكرية وتودها بجا تحتاج من عتاد ثم سيرها نحوه ، وأردفها بالقوات التي تحت ادارة متصرف بابان وكوي وحرير ابرهيم باشا ، وكذلك متصرف درنه وباجلات عبد الفتاح باشا .

#### عزل ابرهيم باشا وعبد الفتاح باشا وتعيين عثان باشا وعبد القادر باشا بدلها

كانت الاوامر قد صدرت إلى كل من ابرهيم باشا وعبد الفتاح باشا بوجوب الاشتراك في الحملة مع مسا لديها من القوات الكردية للقضاء على حركة شيخ المنتفك ، إلا انهما تلكآ وتوانيا في تلبية هذه الاوامر بدعوى وعورة الطريق وصوبة جمع القوات واعدادها للسفر بهذه السرعة بما أدى الى استياء الوذير ،

فأمر بعزلها وعين بدلهما عثان باشا آل محمود باشا وعبد القادر باشا ابن عم عبد الفتاح باشا .

ولما قدم عثمان باشا الى بغداد أوعز اليه بالمكوث فيهما ، وارسل الحاد عبد الرحمن بيك الى كودستان لجمع القوات الباقية والمجيء بها ، فامتثل وراح يسعى لتلبمة الطلب .

#### عودة عبد الرحمن بيك مع القوات التي جمعها من كردستان

حال وصول عبد الرحمن بيك الى كردستان بذل قصارى بجهوده في جمع القوة المطلوبة في اقصر مدة وجاء بها الى بغداد حيث التحقت بالقوات التي تحت ادارة عثمان باشا ، وبعد اكمال الاستعدادات قاد الوذير هذه الحملة واتجه بها نحو المنتفك ، ولما اقترب من الخزاعل في طريقه رأى ان يبدأ بهم أولاً ، وأحاط بهم ثم هجم عليهم وشنت شملهم ، وفر حمد الحمود بعدما ضاقت عليه الارض بما رحبت ، واستولت الحملة على ما تركوه من عتاد وسلاح وأموال .

#### ذكر وقائع سنة اثنتين ومائتين والف الحرب مع عشائر المنتفك

بعد تشتيت جموع الخزاعل ودحوها اتجهت الحملة نحوالمنتفك حتى بلغت منزل الم العباس فعسكرت فيها واستعدت للهجوم ، ولما بلغ شيخ المنتفك والحاج سلمان بيك واعوانها خبر قدوم هذه الحملة ، تهيأوا لمقابلتها بحشد يبلغ العشرين الف مقاتل ما بين فارس وراجل، وتجمعوا في مكان يسمى نهر عمر ومكثوا هناك ثلاثة أيام . وفي اليوم الرابع اي بداية سنة اثنتين ومائتين والف الموافق لغرة شهر محرم الحوام ، تقدم قسم من هذه القوات وهجم على الحملة ، والتعم الجمعان في ام الحنطة ودارت بينهما معركة عنيفة ، ومادت الارض من تحتهما ، أسفرت المعركة عن تغلب الجيش العناني واندحار اعدائه ، واستولت الحملة أسفرت المعركة عن تعلب الجيش العناني واندحار اعدائه ، واستولت الحملة

على ذخائرهم ومعداتهم واصدر الوالي امره باناطة مشيخة المنتفك بالشيخ حمود الثامر ، ومشيخة الحزاعل بالشيخ محسن الحمد ، وعين الحزنةدار مصطفى آغا متسلماً للبصرة ، وأمر رئيس الاغوات اسماعيل اغا تكيه لي ان يصطحب القوات الموجودة لديه ويقيم معها في البصرة ، ثم لوى عنانه وعاد الى بغداد منصوراً هو كانت حركته من بغداد في اليوم الثاني عشر من جمادي الاولى سنة احدى ومائين والف ، وعاد في اليوم الشامن من شهر ربيع الاول سنة اثنت ين والف ،

# ذكر وقائع سنة ثلاثة ومائتين والف العنو عن الحاج سليهان بيك الشاوي وعزل عثان باشا وعصيان متسلم البصرة مصطفى آغا

يظهر من السجلات العائدة للسنة المنصرمة ، ال معركة المنتفك مع شيخ فويني والحاج سليان بيك الشاوي وحمد الحمود شيخ الحزاعل قد انتهت بخذلان هؤلاء وتشتيت جموعهم وفرارهم بوجه القوات الحكومية الى جهات مختلفة ، وان الحاج سليان الشاوي بعد مرور مدة على هذه الواقعة اظهر ندمه على ما فرط منه والتبس الصفح متشفعاً باخلاصه وخدماته القديمة للدولة العلية ، فكان له ما اراد على ان لا يدخل بغداد وان لا يعود الى اعماله وتصرفاته السابقة ، ومع ان الحكومة قد أعادت اليه املاكه إلا انها امرته بالاقامة في قرهاورمان وفي هذه الاثناء أعلن مصطفى آغا متسلم البصرة العصيان والتمرد والانفصال وين الحكومة المركزية ، متخذاً بما وقع بينه وبين احمد كهية من فتوو ومناوشات ذريعة لهمذا التمرد ، ومنتهزاً فرصة انشغال الوذير في حروب مع عشائر المنتفك والحزاعل .

وقد استعان مصطفى آغـــا بصديقه عنان باشا لمــا بينهما من إلفة وصداقة وحقوق قديمة ، اذ كان يزوده بالمعلومات والتوجيهات بصورة سرية .

وقد سيطر مصطفى آغا على القوة الني أوعز البها بالبقاء في البصرة بقيادة الباشي آغب ، ثم تكاتب مع شيخ عشائر المنتفك ثويني وشيخ حمود الثار واستطاع أن يلحقهما بأتباعه ، إلا أن حمود الشامر لم يلبث أن عادضه وعاد إلى بغداد .

اما الوزير فانه لما تلقى هذه الاخبار رأى ان هذه الظروف ليست مساعدة لضرب متسلم البصرة ، ولذلك ترك حبله على غاربه، وبالوقت نفسه ادسل هدية الى الشيخ ثويني وتظاهر بأنه لا يعرف شيئًا بما وقع . كما اصدر أمرأ يقضي بوجوب عودة الباشي آغا ومن معه من عساكر إلى بغداد في الوقت الذي كان قد عينه متسلم البصرة وكيلاله في ذنكباد .

وقد استبر مصطفى آغا على مراسلة عثان باشا خفية ، وكذلك شرع بمراسلة صديقه الباشي آغا السابق التكيه لي اسماعيل آغا ، وقام بتصرفات كشفت نواياه السيئة كقيامه بقتل القبودان (مدير الميناء) حجازي ذاده مصطفى آغا وعين مكانه محمد بيك الشاوي .

وعلى هذا صممالوزير ان يتحرك على رأس قوة نحو البصرة لمقاومة الخارجين على السلطة .

ولما لم يكن الوزير على علم بالاتفاق الذي تم بين عثمان باشا ومتسلم البصرة . فقد أصدر اليه أمرآ بازوم الاستعداد هو واتباعه للسفر بصحبته إلى البصرة .

ثم وقعت بيده مراسلات بين عثان باشا والحاج سليان بيك ومعتبد احمد كهية سليان اغا واتفاق وجهة نظرهم فيا يتعلق بميلهم نحر متسلم البصرة ، واطلع على ما يبيتونه ، ولكنه تجاهل تلك الامور ، وتريث في الاستعداد للسفر ، واوفد عبدالله بيك وهو أخو أحمد كهية الى عثان باشا يدعوه برفق للحضور فحضر الى بغداد وكان الفصل شتاءً ، وقد استقبله الوزير بكل حفاوة واكرام ، وبعد مكوثه عدة أبام ولزيادة الاطمئنان أقام حفلة تؤويج اخته من عبدالله بيك ، وبغد انتهاء الحقلة سمح له وبغد انتهاء الحقلة سمح له

بالْعَوْدة أَلَى كُردستانَ عَلَى أَن يَسْتَعَدُ ويَسْرَعُ بِجَمِعَ قُواتُهُ وَالْحُضُورُ بِهَا الَّى بِعُدَاهُ في قَصَلُ الربيعِ .

وفي اليوم الحادي عشر من شهر جمادي الاولى من السنة المذكورة خرج الوزير على رأس قوة كبيرة متجهاً نحو البصرة . أما مصطفر آغا فقد التف حوله شدخ ثوين وعشائه ه، واستعد لمقابلة قوات

أما مصطفى آغا فقد النف حوله شيخ ثويني وعشائره، واستعد لمقابلة قوات الحكومة الزاحفة نحوه ، ولما وصلت الحملة الى المحل المسمى بالعرجة تزعزعت عزيمة الآغا وانتابه الحور وزالت ثقته بنفسه ، ورأى الهزيمة والنجاة اولى من المقابلة والثبات ، وهكذا فر هر الى جهة البحر وفر رفيقه الشيخ ثويني الى الصحراء ، وتمزقت جموعها ، ودخل الوزير بقواته إلى البصرة فاستقبل استقبالا حافلا وجدد مشيخة المنتفك للشيخ حمود الثامر ، وأصدر أمراً بتعيين عيسى بيك المارديني متسلماً للبصرة ، وبعد تفقده لتلك الجهات والنواحي وتنظيم شؤونها واعادة الامور الى بجاريها قفل راجعاً الى بغداد .

وعند وصوله الى المسعودي عبر من هناك نحو الباب الشرقي من بغداد ، وأمر بالقاء القبض على عبمان باشا والقالم في السجن، وعين ابرهيم باشا بدلاً عنه لمتصرفية بابان ، وعبن أيضاً محمود باشا آل نمر باشا متصرفاً على كوي وحرير ، أما أتباع عبمان باشا فلما بلغهم مساحل برئيسهم فرقسم منهم الى كردستان ، وخضع القسم الباقي للامر الواقع .



#### وفأة عثان ماشأ

سبق أن بينا أن الوزير قد أصدر أوامره بجبس عبمان باشا وعزله في قدمت له النسخ الحطية لمراسلاته ليعلم أن حبسه وعزله لم يكن دون سبب ، فلما رآها لم يتالك أعصابه من الانهيار، وعلى أثرها سقط مريضاً ولما اشتد عليه المرض نقل رأفة به من السجن الى دار الحاج محمد سعيد بيك الكائنة قرب كهية سراي ، واهتموا بمعالجته من قبل اطباء الحصائبين، الا أن مرضه كان يشتد عليه يوماً بعد يوم، واخيراً قضى نحبه واودع مرقده الأخير في الاعظمية بكل حفاوة واكرام وسار تحت نعشه معظم الوجوه والاعيان .

# خبر انتقال السلطان عبد الحميد خسان الى دار البقاء وتتويج السلطان سليم خان

نقلت الافواه نبأ انتقال السلطان عبد الحميد خيان ابن السلطان أحمد خان الى دار البقياء باجله المحتوم ، فكان لهذا الحبر رنة اسى واسف في جميع البلاد العثمانية ثم أعقبت ذلك موجة من الافراح بجلوس السلطيان سليم خييان ابن السلطان مصطفى خان وصدرت الأواس للقيام باتخاذ التزيينات واقامة الولائم والاحتفالات في كل مكان على ما هو جار في مثل هذه المناسبات .

#### وفاة محمود باشا متصرف كوي وحوير

اصيب محمود باشا آل نمر باشا بمرض لم يتمكن الاطباء من شفائه وانقاذه منه، وتوفى باجله الموعود ، وبذلك الحقت متصرفية كوى وحرير بعهدة ابرهيم باشا متصرف بابان .

#### ذُكر وقائع سنة اربعة ومائة والف توجـه الوزير نحو مندلجين وعزل ابرهيم باشا وتوجيه مقاطعات بابان وكوى وحرير الى عبد الرحمن بيك

سيِّق أن بينًا أن الوزير بعد عودته من البصرة عزل عثمان باشا وحبسه وعين

بدله ابزهيم باشا ، وعند ذهاب هذا الاخير لاستلام وظيفته الجديدة وجد أخاه عَمَانَ بَاشًا قَدْ جَمَعُ اتباعهُ وَمِنَ التَّحَقُّ بِهُ مِنَ القَوَاتِ الَّتِي كَانَتُ تَحْتُ قَيَادَةً أَخْيَهُ والرتحل عن طريق دسنه، قاصداً كرمنشاه، وذلك على أثر ما بلغه ما حل فيه، وأقام في مكان يسمى سنقر . ومن هنـاك ارسل الى الوالي كتاباً يطلب فيه اعقاءه من الحدمة ، ويعلمه بأنه عزم على الهجرة الى الديار الايرانية والاقسامة فيها ﴾ ولقد تلقى الوزير هذا الكتاب عندما كان في ضواحي مندلجين لقضاء فتراة مِن الراحة هناك مناسبة هدوء الاحوال في البلاد . ومع أن الوذير لم يمانع في تخلَّى ابرهيم باشا عن المسؤولية الا انه لم يوافق على تُركه البلاد ، لأن التجاء أحد أحكام كردستان الى ايران قد يؤدي الى اثارة الفتن والقلاقل ، ولذلك كتب الله يدعوه الى العودة وله الامان ، وأرسل الكتاب بيد شخص وجيه، فالما استلم الكتاب امتثل للأمر ، وبعد مرور بضعة أيام عاد بمن معه الى الوطن ثم قب أم فور عودته بترتيب اسكان أتباعه في بعض المقاطعات وتأمين امورهم المُعاشَيَّة ، وتوجه مع بضعة أفراد من أتباعه نحو بغداد ، وقد استقبل من قبل الوزيرُ بكل حفاوة وتجلة واكرام ، وبالنظر لقرابته مع أحمد كمية فقد قـام هذا بالتوسط له لدى الوزير ، وصدر الامر بتعيينه متصرفاً على مقاطعات بابان وكوى وحرير مع لقب باشا ، وعزل ابرهيم باشا الذي استغرب ذلك كثيراً لإنه لم تصدر منه أية مخسالفة ولم يرتكب عملًا يستوجب عزله ، وبينا كان يدبر الموراه لمعالجة هذه المصيبة سمع بمقدم عبد الرحمن باشا ، وعندها أسرع بارسال عاله صحبة احد اخوانه وهو عبد العزيز بيك مع مقدار من القوات التــابعة له

وسيرهم نحو قره داغ . وفي مكان يسمى كلهزر تصادم مع سليم بيك وسقطت بعبد العزيز بيك فرسه أثناء المقابلة فجرح وقبض عليه وفر أتباعه .

ولما رأى ابرهيم باشا عدم امكان مراصلة السفر عن هذا الطريق اتجه نحو «سنه» ومن هناك الى كرمنشاه، واقام في مكان يسمى برنه، اما عبد الرحمن باشا فقد قبض على عبد العزيز بيك وسفره الى بغداد برغم جروحه وامراضه. ولم يكن سفر ابرهيم باشا ومغادرته البلاد بما يبعث على الارتياح، ولذلك استاء الوزير كثيراً ولم يعن باخيه الجريع عند مجيئه الى بغداد.

# ذكر وقائسع سنة خمسة ومائتين والف عودة ابرهيم باشا والعفو عن الشيخ ثويني

قدمنا انفاً ان ابرهيم باشا بعد عزله ارتحل الى الديار الايرانية، وان أخاه أرسل الى بغداد ، ولقد استاء اخوه عبد العزيز بيك الجريح من هذا العمل ، غير ان الوزير رق قلبه ومال اليه وشمله أخيراً برعايته، والتمس منه ان يكتب الى ابرهيم باشا بأن يتقدم بطلب الى الوالي يرجوه العفو والصفح عن هذه الزلة ، فكان له ما اراد، وأوفد اليه الشيخ محمد بيك الشاوي ليسترضيه ويعود به الى الوطن ، وعند عودته أنعم عليه الوزير واكرمه ورحب به واسكنه بقربه في بغداد ، كما أسكن تابعيه في كركوك وضواحيها، واغدق عليه وعليهم، واقطعه قزلرباط وقولاي وخانقين وعلي اباد وقرى بشير وتازه خورماتو ليعتاش هر واتباعه من خيراتها .

وبعد حين اصدر الوزير عفوه عن الشيخ ثويني شيخ عشائر المنتفك وشمله بعطفه ، وسمح له بالعردة إلى الديار آمناً مطمئناً .

#### ارسال احمد حمهية الى سليان الشاوي وعمد كهية

سبقت الاشارة الى فرار الحساج سليان بيك الشاوي بعد تشتيت جموعه، ثم العفو عنه ورد" بمتلكاته اليه واقامته في قره اورمان .

وقد بقي ردحاً من الزمن هناك هادئاً ساكناً لم يصدر منه ما يربب ، وفي احد الأيام وعلى حين غرة قدم عليه الكتخدا السابق عمد كهية واقام معه ، وتناقلت الالسن اخبار عودته حتى بلغت مسامع الوزير ، فكتب الى الشاوي طالباً منه أن يلقي القبض على محمد كهية ويرسله محقوراً الى بغداد ، إلا أنه ماطل في تنفيد هذا الامر بما حل الوزير على أن يرسل اليه حملة عسكرية بقادة احمد كهية ، وسيرها الى هناك بعدما زوده بالتعليات القياضة بوجوب التحليل بالحاج سليان الشاوي وصاحبه أذا ما بدرت منها بوادر المقياومة والمانعة .

#### سفو سليان باشا الى حمدون لتاديب ملتو تيمور بامر من السادشاه

كان قد جرى أسكان عثائر الماو"س ورئيسهم الماو تيمور في المقاطعات التابعة للرقة ، الا ان وئيسها ما لبث ان شق عصا الطاعة ، وراح يقطع الطرق وينهب القوافل حتى ضج الناس منه ووصلت الشكاوى الى الجهات العليا في الاستانة ، وصدرت الاوامر الى والي الرقة ووالي ديار بكر باتخاذ مسا يلزم

لاخضاع هذه العشيرة ورئيسها وايقافه عند حده ، غير انهم لم يتمكنوا عليه ولم يظفروا منه بطائل. ولما بلغت اعماله حداً لم يعد بالامكان التساهل معه أصدرت الدولة العلمة أمرها الى والى الزوراء سلمان باشا للقضاء عليه باية صورة كانت .

فقام الباشا باتخاذ الندابير الفورية وحشد قوة كبيرة جهزها بكل ما تحتاجه من سلاح وعتاد ولوازم ، وسافر على رأسها يحث الحطى حتى بلغ نصيبين ، ثم واصل سفره الى صعراء فوج حصار، وهناك علم أن الثائر قد حشد ما يقارب من الحسة عشرالف مقاتل، واستعد للحرب والمقاومة، الا أنه لما علم باقتراب الجيش تحت قيادة سليان باشا ارتاع منه وأكثر من تحصيناته ، ولكن أتباعه أخذوا يتسللون هرباً وخشية على ارواحهم .

ولما وصل الوزير الى حمدون التي تبعد عن الرها حوالي الاتنتي عشرة ساعة اصطدم بقوات الملو تيمور ، وراح بذيقها من الموت الونا ، وفي كل هجوم يكبدها خسائر فادحة ويعود ببعض المغانم ، ودامت الحرب أدبعين يوماً تمكن خلالها من دحر العصاة وتشتيت جموعهم وملاحقتهم من مكان الى مكان، وبالنظر لعفونة المنطقة وثقل الهواء ومرض بعض الجنود ووفاة البعض الآخر ، نقل الوزير معسكره الى سويركة القريبة من تحصينات المتمردين ، وخصص قوة بقيادة لطفائة أفندي وئيس الديوان لمناوشة المتمردين واستمراد الاغارة عليهم،



#### ذكر وقائع سنة سنة وسائتين والف تتمسة اعسال حملة حمدون

فحصن الملو تيمور وأتباعه قرب وحوالي بوجاق ودامت المنساوشات معه بدون انقطاع، ولما ضاق ذرعاً قرر الالتجاء الى الجبال هو واتباء، واعتصم بها، فاقتص أثرهم لطف الله أفندي الذي حاز ثقة الوزير ببطولته واعماله، فاولاه هذه المهمة العسكرية، وبالرغم من كونه من أدباب القسلم فقد استبسل وظهرت مواهبه في ادارة دفة الحرب، ولقد قسام بالتحرك نحو حصون الاعداء المنيعة واحساط بهسا وشن عليها هجوماً عنيقاً دك به تلك الحصون والقلاع، وشرد العصاح والطفالم ، وعساد بكل ذلك الى المحسكر ، وهناك ادركت الوزير لساءهم والطفالم ، وعساد بكل ذلك الى المحسكر ، وهناك ادركت الوزير الرحمة بهؤلاء الشيوخ والاطفال والنساء فاطلقهم واعادهم الى ديارهم ، ثم طهر تلك الانجاء من المتبردين والعصاة، ولم يعثو على أثر للماو تيمور .

وقد نصب مكانه ابرهيم محمود على تلك المنطقة ثم تحرك نحو ماردين حيث اقام مدة بقربها في مكان يسمى حضرم تمكن خلالها من القاء القبض على حسين آغا وحسن آغا اللذين كانا على وفاق مع الماو تيمور ، وأرسلهما محفورين الى ماردين حيث اعدما هناك ، ثم انصرف نحو المتمودين من طائفة اليزيدية فقبض عليهم واتى بهم الى المعسكر حيث اعدمهم وحز رؤوسهم وارسلها الى الاستانة، وبعد ذلك لوى عنانه عائداً الى بغداد فوصلها في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ستة ومائتين والف .

#### ذكر وقائع سنة سبعة ومـانتين والف تمرد سليان بيك الشاوي وتوجيه احمد كهية لمقاتلته

تدل حوادث سنة خمسة وماثتين والف على ان الحملة التي بقيادة احمد كهية

قد شتت شمل سليان بيك الشاوي واضطرته الى الفراد ، ثم اتضع ال محمد كهة كان قد فر نحو مصر حيث ادركته المنية. أما الحاج سليان بيك الشاوي فقد ولى وجهه نحو الحسابور وراح يجشد الحشود مرة اخرى حتى جمع عدداً كبيراً من الرجال والاتباع واندفع يصول بهم ويجول .

وقد صدرت الاوامر الى أحمد كهية بالتوجه اليه والقضاء على فتنته، فسافر حتى بلغ الكبيسة، ولكن الحاج سليان علم بقدوم هذه الحملة وفر هارباً لا يلوي على شيء ، وعندئذ لم ير أحمد كهية فائدة من تعقبه ، فتركه وعاد الى بغداد وكانت عودته في اليوم الحادي عشر من شهر رجب .

## ذكر وقـائع سنة ثمانية ومائتين والف سفر احمد كهية نحو الشيخ محسن المحمد شيخ الخزاعــل

لما كان الشيخ محسن المحمد شيخ الخزاعل قد أخذ في الايام الاخيرة بماطل ويسوف في دفع ما عليه من رسوم وضرائب ، وظهور بوادر تدل على تمرده وعدم اطاعة أوامر الحكومة ، فقد تقرر ارسال حملة لمقاتلته بقيادة أحمد كهة .

وفي الحادي عشر من شهر ربيع الاول من هذه السنة تحرك من بغداد حتى وصل إلى مكان قريب من منازل الشيخ محسن ، ولما سمع هذا به ووجد نفسه غير فادر على المقاومة أوفد جمعاً من جوه القبيلة لعرض الطاعة ، متعهداً بأن يدفع كل ما عليه من ضرائب ورسوم، فتقبل منه ذلك وعفا عنه ، وبعد ان استوفى منه الضرائب والرسوم الاميرية لمدة سنة مع كفالة بدفع الرسوم في المستقبل دون بماطلة ، عاد إلى بغداد ، وكان ذلك في اليوم العشرين من شهر جمادي الآخرة وكانت مدة السفرة ثلائة اشهر .

ولكن الاوامر ما لبثت ان صدرت بعزل الشيخ محسن المحمد وتعيين حمد الحود شيخًا على الخزاعل مكانه .

#### ذكر وقائع سنة تسعة ومائتين والف قتل الحاج سليان بيك الشاوي

كان الحاج سليان قد فر نحو الحابور للمرة الاخيرة ، وكان كاما التف حوله جمع من العشائر ارهقهم بمطالبيه وترأس عليهم وعاملهم معاملة الحدم .

وفي هذه المرة النجأ الى عشيرة العبيد القاطنة في تلك الديار ، وعقد اواصر الصداقة مع رئيس العشيرة المدعو على الحمد .

ولما كانت العادات قاهرات ، فقد تنافر مع الرئيس المذكور ولم يوع له حرمة لضيافته آياه ، ثم تطور التنافر الى شجار بين الاثنين ادى الى قيام يوسف الحربي احد أبناء عمومة على الحمد بالهجوم عليه هو وابنائه وقتلوه على ما نقلته الاخيار .

#### مجيء ماو تيمور الى بغداد

كان هذا الشيخ قد تشتت جمعه كما ذكرنا قبلاً ، وراح يتنقل من مكان الى مكان حتى ضاقت به الدنيا ، وفكر في العودة نادماً ومتضرعاً الى الجهات المختصة للعفو عنه ، ونفذ هذه الفكرة بمراسلة حاكم ماردين صاري محمد آغيا ليتوسط له لدى الوزير ، فتم له ما اراد ، وورد بحقه عفو الهابون البادشاهي ، وحضر الى بغداد لعرض الطاعة على الوزير وتقديم شكره له ، فشمله برعايته وكرمه .

#### سفر الوزير الى الفاوجة

النظر لهدوء الاحوال وجريات الامور وفق المطلوب ، فقد رأى الوزير أن يخفف عنه بعض المتاعب وذلك بالتبتع بهواء الفلوجة ، وسافر نحوهــــــا مستصحباً معه آلات الصيد ومعداته ، وبعــد مكوثه عدة ايام في تلك الجهات

سافر من هناك إلى كربلاء لزيارة ضريح سيد الشهداء ، ثم عاد الى بغداد في اليوم العشرين من شهر جمادي الآخرة .

#### ذكر وقائع سنة عشرة ومانتين والف سفر احمد كهية نحو الحسكة

أخذ شيخ الخزاعل الجديد حمد الحمود بماطل في دفع الرسوم الامديرية ، فأصدر الوزير أمره الى احمد كهية بوجوب السغر الى تلك الجهات لجباية ديون الحكومة وما استحق لها من ضرائب ورسوم . وسافر في اليوم العاشر من شهر ربيع الشاني وواصل سفره حتى وصل الحسكة ، وظل يتنقل في تلك الانحاء مدة شهرين ، وبعد اتمام للهمة التي جاء من أجلها عاد الى بغداد ، وكان ذلك في اليوم الخامس عشر من شهر دجب .

#### سفر الوزير لزيارة سامراء

انتهز الوزير فرصة حاول موسم الزيارات واعتبدال الهواء وقرر السفر نحو ساسراء ، وتحرك من بغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال ، وظل يتنقل في تلك المناطق للاصطياف وتمضية الوقت ، ثم عاد الى بغداد .

#### قتل أحمد كهية من قبل الخزنية دار علي آغا

بالرغم بما كان يتمتع به احمد كهية باشا من الصفات الطيبة والشهرة الواسعة والحدمات الجلى التي سجلت له في الجريدة الرسمية، فقد كانت له جوانب اخرى على نقيض هذه أدت الى قتله .

وكانت اسباب قتله تتلخص في ثلاثة أمور : الاس الاول شموخــه على غير. وتكبره واعجابه بنفسه، والتفاف السفلة من حوله بما أدى الى قالة السوء .

الامر الثاني : الخوض في مجلسه باغتيـــاب الآخرين ، وثلبهم والاستخفاف

بالوجود والاعيان وهتك الحرمات ، الى درجة أدت الى تذمر الناس منه ومن المحابه ، وانصراف ذوي المنزلة الاجتاعية عن لقائه او الاتصال به . الامر الثالث : وهو يتولد عن الامرين السالفين ، اضمار العداوة له والحط من انتاته المداوة المداوة اله والحط من انتاته المداوة المد

من منزلته امـــام المسؤولين والوزير على رأسهم ، وقد تألم منه الوزير بصورة خاصة حين دآه لا يمثل للأوامر التي يصدرها اليه ، ولا يميرهــا مــا تستحق من الاهنام ، فأضمر له السوء وراح يفكر في تأديبه .

ومن جهة أخرى أخذ أحمد كهية يسرف ويبذل المبالغ الطائلة على اصحابه والملتفين حوله ، في الوقت الذي انقص رواتب الاغوات من ثلاثة الاف قرش الى خسيائة قرش ، ومع كل ذلك فان الوزير كان يغض النظر عن هذه التصرفات ، الى ان بلغ الحقد والغضب أشده بالخزينه دار علي آغا ، فاتفق مع بعض الاغوات الآخرين وقتله باذن من الوزير وبايعاز منه ، ولقد كافأه الوزير على أنجاز هذه المهمة بتعيينه (كتخدا) وداماد .

#### ذكر وقائع سنة إحدى عشرة ومائتين والف اسناد مشيخة المنتفك الى الشيخ ثويني

كان الشيخ تويني قد عزل عن المشيخة وأمر بالاقامة في بغداد ، ومع انه كان خلال مدة اقامته موضع الرعاية والعناية والاكرام ، إلا انه كان كثير الحنين الى دياره ، وأخيراً كسب عطف الوزير فعزل حمود الثامر ، وأسند مشيخة المنتفك اليه ، وأعاده معززاً مكرماً .

## ورود فرمان بترقية علي آغا الى ميرميران

كان على آغا قد أسندت اليه وظيفة كتخدا ثم داماد ، واخيراً ورد فرمان من الدولة العلية بترقيته الى منصب ميرميران ، وذلك بناء على اقتراح الوزير وتوحيته ، وكان ورود الفرمان في اليوم الحادي عشر من شهر جمادي الآخرة من السنة المذكورة .



المئذنة الملوية بجامع الحليفة في حامراء

#### سفر علي باشا الكتخدا الى عفك لمحاربة الثوار

غرد بعض العشائر من سكان عفك وما جاورها وأعلنوا الثورة ، وراحوا يزعجون الحكومة بأعمالهم واعتداءاتهم ، وانخذوا لهم مواقع في محل يسمى ابو حاد ، فأمر الوالي بتجريد حملة عليهم ، وسيرها بقيادة الكتخدا علي باشا ، فهجم عليهم وشتت جموعهم ، وغنم منهم اموالاً كثيرة منها اثنا عشر الف رأس من الغنم والفا رأس من البقر ، وعاد بعد ذلك الى بغداد ، وكان من الذبن قتلوا في هذه المعركة نقشلي زاده عبد الفتاح غاكركوكي .

# ذكر وقــائع سنة اثنتين ومــــائتين والف وفاة اغا محمد خان حاكم ايران وتولي الحكم من قبل فتح علي خان

تولى الحكم في ايران بعد على مراد خان اغا محمد خان، وبالنظر لسوء ادارته جلب على نفسه كره الايرانيين وتذمرهم منه ، بما أدى بهم إلى ان مجرضوا عليه بعض المقربين من خدمه ، فهجموا عليه ليلا وقتلوه، ثم نصبوا مكانه أحد أبناء أخرته وهو المدعو فتح على خان ، ولقد استقينا هذا الحبر من كتاب ورد بهذا الخصوص إلى حاكم وسينه ، حسن على خان .

# ثورة حمد الحمود شيخ الخزاعل وخروج علي باشا لمقاتلته

وبالنظر لعودة هذا الشيخ إلى الثورة على الحكومة ، فقد سير الوذير حملة عسكرية بقيادة على باشا ضده ، وتحرك هذا من بغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الاول ، ولما وصل إلى الديوانية وعلم به الشيخ المذكور التجأ إلى مكان يسمى العادليات ونحصن بين الاهوار ، ولكي يبعد عنه الحملة المسكرية أرسل بعض النسوة يلتمسن له العفو ، إلا ان قائد الحملة لم يلتفت اليهن وراح يضيق عليه الحصار ، ثم هجم عليه من كل جانب ، ووقع بجاعته اليهن وراح يضيق عليه الحصار ، ثم هجم عليه من كل جانب ، ووقع بجاعته

ضرباً وقتلاً وشتتهم ، وكان الشيخ حمد الحمود على رأس الفارين . واستولت الحملة على غنانم كثيرة وأتلفت مزارعه ، ثم عادت إلى مواقعها . وقد أحضر على باشا شيخ الجزيرة سبتي المحسن وشيخ الشامية محسن الفانم ، وبعدما استوفى منهما مسا بذمتهما من ديوان للخزينة نصب سبتي شيخاً على الحزاعل المقيمين في الجزيرة ومحسناً على المقيمين في الشامية ، ثم عاد إلى بغداد، وكان ذلك في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادي الآخرة ، وكنت (أي المؤلف) من ضمن أفراد هذه الحملة وقد نظمت قصيدة في مدحه وحصلت منه على حائزة لائقة .

#### عزل عبد الرحمن باشا ونصب ابرهيم باشا

لقد طال اعتزال ابرهيم باشا والزواؤه وابتعاده عن الشؤون السياسية وعن الحكم ، فكان ذلك مدعاة للنظر في أمره بعين الرحمة والعطف من جانب الوزير ، فامر أولاً بجلب عبد الرحمن باشا إلى بغداد وقد جاء على محفة بسبب اعتلال صحته ، وبعد مكوثه بوهة من الزمن وأى الوزير ان الموما اليه لم يعد يتمكن من مزاولة الحكم بسبب مرضه ، فأصدر أمره بتعيين ابرهيم باشا حاكماً على بابان وتوك كوي وحرير بعهدة عبد الرحمن باشا ، وعلى هذا فقد سافر ابرهيم باشا إلى مقر وظيفته ورحل اخوان عبد الرحمن باشا وأتباعهم من السليانية إلى كويسنحق .

# سفر علي باشا الكتخدا الى الجوازر

نظراً لهبوب ربيع الحيانة والغدر من جانب فرقة السعيد التابعة لعشائر الزبير والجوازر فقد خرج الكتخدا على باشا لتأديبهم على رأس حملة عسكرية ، وكان خروجه يوم الثامن من شهر ذي الحجة فوصل إلى الموقع المسمى (الصلينة) ، ومن هناك هجم على المتمردين وشتتهم ، وغنم منهم ستين الف رأس من الضأن وكل ما لديم من جاموس ، وجلبها معه إلى بغداد ، وكانت عودته في اليوم الثالث عشر من شهر صفر .

#### ذكر وقائع سنة ثلاثة عشرة ومائتين والف ثورة الوهابيين وخروج حملة عليهم

عند حاول سنة أحدى عشرة ومائتين والف كان رئيس الوهابيين عبد العزير قد هجم على الاحساء بكل ما معه من قوات واحتلها عنوة ، بعد أن قتل من أهلها أكثر من مائتي شخص، ثم الحق بها القطيف وعجيرة وما جاورها واقتطعها لاقاعه وعشائره .

وكانت هذه الحركة قد ازعجت الشيخ ثويني واغضبته ، فأستأذت للخروج واسترداد هذه المرفأ من أيدي الوهابيين .

وقد وأفقت الحكومة على ذلك وأوعزت إلى متسلم البصرة أن يسنده بما عنده من العساكر النظامية ومن الرماة الباوج والمدفعية ، وكذلك أرسلت البه

أحد أغوات بيروت المسمى أحمد آغا حجازي زاده لمعاونته . وعلى هذا تحرك الشيخ ثويني من البصرة ومعه جميع عشائر المنتفك ورئيس

عشائر بني خالد ومحمد العربعر والبراك ، حتى بلغ موقعاً يسمى ستباك على بعد أثنى عشر منزلاً من جنوبي البصرة فنصب خيامه للاستراحة .

وبينا كان جالساً في خيمته الكائنة قرب خيمة محمد العربعر ، دخل عليه رجل عربي اسود وبيده حربة حديدية وهتف والله أكبر، ثم قذفه بها على صدره فسحقته وخرج رأسها من ظهره ومات على الاثر .

أما القاتل فقد تجمعوا عليه وقتاوه حالاً ، ولم يعرف هل هو من أتباع عبد العزيز الوهابي او انه من جماعة شيوخ بني خالد .

أما محمد العربعر والبواك فقد كان كل منها يطمع بالاستيلاء على الاحساء وجعلها تحت حكمه .

وكان الشيخ ثويني بميل إلى محمد ألعربعر ويسانده ويعده باعطـــاء حاًكمية الاحساء اليه ، ولذلك اضمر البراك الغدر به ونقذ مــا أضمره ، هذا مــا انجهت الظنون اليه في حينه .

ومهما قيل في هذه الحادثة فانها قلبت الحطة رأساً على عقب ، وسببت عودة هذه القوات من حيث اتت ، وفيا هم في طريق عودتهم هجم عليهم الوهابيون واوقعوا بهم فتلا وفتكاً ذريعاً. أما الحوان الشيخ ثوبني وعشائر المنتفك فقد القوا ما بأيديهم من المدافع ، واكتفوا بانقاذ عوائلهم وانفسهم وفروا إلى ديارهم . وأما العسكر البلوجي فقد وقع الوهابيون به ضرباً واسراً ، واستولوا على ما معه من مدافع وعتاد وغير ذلك وذهبوا بها غنيمة باردة إلى الدرعية .

لقد وصلت أخبـار هذه الحادثة إلى بغداد سنة اثنتي عشرة ومـاثتين والف فكان وقعها شديداً .

وقد عهدت مشيخة المنتفك إلى حمود الثامر، ولما سمع علي باشا وهو في طريق عودته من الجوازر بهذه الموقعة تألم كثيراً وعزم على السفر نحو الوهابيين . ولما وصل بغداد وعرض رغبته على اولياء الامور اذنوا له بتنفيذ ما اعتزم عليه ، وجهزه الوزير بكل ما محتاج اليه من أموال وعتاد وعساكر ولوازم ، وبعد اكمال استعداداته غادر بغداد بجيش لجب في اليوم النافي والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاثة عشرة وماثنين والف حتى بلغ البصرة ، وعسكر في الرباط مدة وجيزة سافر بعدها نحو الزبير وقد جند في طريقه حوالي الحسة الاف مقاتل من النجادة ، وسار :

في جعفل ستر العيون غباره فكأغسا يبصرن بالآذان

ولما كانت بلدة الاحساء اقرب اليه من الدرعية ذات الطرق الوعزة، ونظراً لصعوبة نقل الاثقـال والقوات والمعدات اليها ، فقد آثر الاتجاه عندئذ نحو الاحساء بكل ما معه ، حتى اذا ما تيسر له احتلالها اتخذها قاعدة لحركاتـه كي

يستطيع ان يجلب منها بسهولة ما مجتاجه بصورة تدريجية .

وهكذا تحرك بمن معه حتى وصل محلاً يقال له الروضتين لا يدل اسمه على مسهاه اذ لا ماه فيه ولا دياض ، وعليه فقد جاوزه إلى الجهرة ونزل فيها والتكن ماهها كان مالحاً وغير صالح للشرب والطريق وعرة لا يمكن مواصلة السفر فيها، فظل حائراً في أمره ، وعند ثذ انبرى شيخ الهكويت لمساعدة الحلا لها بأن استأجر بعض السفن البحرية من مكان يسمى وعجير، نقلوا بها بعض المعدات والذخائر الثقيلة عن طريق البحر وواصلت الحملة سفرها بمشقة ، حتى بلغ افرادها أو ل قرية من قرى الاحساء وهي المسهاة و نطاع ، فاناخوا فيها مدة عشرة ايام ، ثم تحركوا حتى اقتربوا من مدينة الاحساء نفسها، وعند ثلا ارسلوا كتباً إلى وجوه البلدة والمتنفذين فيها يستمياونهم إلى جانبهم ، الا ان أفراد عثيرتي المبرز والهفوف وعلى رأسهم سليان بن ماجد وحساج ابرهم بن أفراد عثيرتي المبرز والهفوف وعلى رأسهم سليان بن ماجد وحساج ابرهم بن عفيصان أجابوا بالرفض ، وأعلنوا العصيان ، وتحصنوا بقلاعهم ، ثم التحم الجيش معهم يرشقهم بمدافعه ويرشقونه ببنادقهم ، واستمرت المنساوشات مدة عشرين يوماً .

ولما كانت قلاعهم عرض حيطانها اثنا عشر ذراعاً شاهانياً فلم تؤثر فيها طلقات المدافع ، ورأى افراد الجيش العثاني الله لا فائدة من المدافع ، فتناولوا المعاول وهجموا عليها وراحوا يعملون على هدمها ولكن دون جدوى. واخيراً وصلتهم المدافع الثقيلة التي كانت مرسلة بواسطة السفن فاستعملوها

في هدم تلك القلاع ، وكادوا يهدمونها ويستولون عليها ، الا ان هذه المدافع عجزت عن تأدية مهمتها واعتراها الحلل ، وكانت تنمزق وتنفجر بعد الطلقة الرابعة ، واستعصى عليهم النقدم شبراً واحداً .

ولما رأى المتحصنون في القلاع عجز هذه المدافع، وهي السلاح الوحيد الذي يعتمد عليه الجيش العثاني ، قاموا فوراً باصلاح مسا فسد من قلاعهم واعادوا تقويتها من جديد .

ولما كانت القوات الحكومية تعسكر في واد غير ذي زرع فلا كلأ ولا عشب، فقد نجم عن ذلك هزال الجمال وقعردها عن حمل الاثقال، وهلك منها ما يقرب من تسعة آلاف بعير ، وتناقصت الذخائر والمعدات يوماً بعد يوم، وراح الجنود يفكرون في مصيرهم، والهلاك الذي ينتظرهم فيما اذا بقوا على هذه الحالة، وذهبوا الى رؤسائهم يلحون عليهم بضرورة الاسراع في العودة لعدم وجود فائدة من بقائهم هناك . إلا أن هؤلاء الرؤساء اعترضتهم مشكلة في كيفية العردة بعد ان هزلت الحيوانات التي معهم وتعذر نتل الاثنال ، وأخيراً قرروا ان تسعب المدافع من قبل الجنود والمشاة ، واما الذخائر والمعدات الاخرى فبعضها دفن تحت آلارض، وبعضها أتلف او احرق لئلا يستغيد منه العدو . وعلى هذه الحالة انسحبوا إلى الوراء بلازاد ولا ذخائر ولا مؤن ، حتى وصلوا موقعــــ يسمى « شباك » وهم في حالة يرثى لها . وقد وجدوا في هذا المكان عشباً وماء انقذهم وانقذ دوابهم من الهـــلاك ، ثم ادلهمت السهاء وأرعــدت وأمطرت عليهم مطرآ غزيراً ، وهبت عليهم عواصف اطارت خيامهم وبعض امتعتهم وبقوا لا ملجاً لهم من الرياح والامطار ، ولقوا من العذاب ما لا يمكن وصفه حتى كادوا بيأسون من حياتهم ، واستمروا على هذه الحالة طول الليل حتى الصباح ، وعندأذ طلعت الشمس وتقشعت الغيوم ، وتنفسوا الصعداء وفتشوا عن خيامهم فعثروا عليهـــا واتوا بها الى المصكر ، ثم ادركتهم المؤن بافتراب السفن منهم ، ولكن هذ. قليلة ولا تكفي هذا الجيش أكثر من يوم واحد ، ومع ذلك فقد تقاسموها، ومَن أصاب رطلًا واحداً من الشعير فهو سعيد .

وبينا هم على هذه الحالة بلغهم أن أبن عفيصان كتب ألى عبد العزيز آل سعود يخبره بما حل بالجيش العثاني، ومجرضه على أنتهاز الفرصة للانقضاض عليه وسحقه، فقام هذا وحشد جمعاً كبيراً من عشائر الوهابيين وأهل اليمن وعارض وجيل شمر ، وأرسله بقيادة أبنه سعود (١) فاندفع يتعقب الجيش ويتلصص عليه .

١) هو أحد جدود الملك سعود ملك المملكة العربية السعودية .

فلماً بلغ ذلك علي باشا اخذته الحية والغيرة، وقام باتخاذ الاستعدادت اللازمة لضرب هذه الحشود والانتقام منها .

أمنا سعود ومن معه فقد تقدم بتحريض ابن عفيصان حتى اقترب من مكان يسلى و مخبات ، وهناك تحصن واستعد .

وأما على باشا وجيشه فقد اقترب منهم ، وانخذ مواقع في محل يسمى والتابع ، ثم بدأت مناوشات بين الطرفين قتل فيها منهما بعض المحادبين ، وكان من جملة القتلى خالد الثامر وهو أخو شيخ المنتفك حود ، ثم اشتد القتال شيئاً فشيئاً ، وأيقن الوهابيون ان لا قبل لهم بمواصلة الحرب، فأعلنوا الرغبة في المصالحة وأسل سعود كتاباً الى على باشا هذا نصه :

ومن سعود عبد العزيز الى على ، أما بعدما عرفنا سبب بحيثكم الى الاحساء وعلى اي منوال جئم ، أما أهل الاحساء فهم رفاض ملاعين ونحن جعلناهم مسلمين بالسيف وهي قرية الان، وليس داخلة في حكم الروم (١) وبعيدة عنكم ولم مجصل منها ثميء يسوى تعبكم ، ولو ان جميع الاحساء وما يليها تؤدي لكم دراهماً ما تعادل مصروفاتكم التي عملتموها في هذه السفرة ، ولا يوجد بيننا وبينكم من المضاغنة قبل ذلك الاثوبني ، فهو كان المعتدي ولقي جزاءه ، فالآن مأمولنا المصاغة وهي خير لنا ولكم ، والصلح سيد الاحكام .

قاما رأى على باشا ان الاستمرار في محادبتهم بتطلب الاحساطة بهم من كل مكان، وتضيق الحصار عليهم الى ان يستسلموا، او استعمال المدافع لدك حصوبهم والهجوم عليهم ، وكلتا الحالتين غير متيسرة ، وذلك بسبب ضعف الجيش وقلة المياه العذبة والكوارث التي اصابته ، وبعد المداولة في هذه الامور مع ذوي الرأي من الرؤساء والشيوخ الذين معه قرروا قبول الصلح ، وهذا نص الكتاب الذي أرسله على باشا إلى سعود رداً على كتابه :

<sup>﴿)</sup> يَمِي الأَثْرَاكُ .

و من علي باشا الى سعود بن عبد العزيز ، أما بعد فقد أتانا كتابك وكل ما ذكرت من أمر المصالحة صار معلوماً لدينا، ولكن على شروط نذكرها لك، فان انت قبلتها وعملت بها فحسن، وإلا فما نحن بعاجزين عنك ولا عن طوائفك بعون الله وقوته. وعند الحبر الصحيح اذا اشتدت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك المضحاك والسيف المهند ، حيث لنا مقدار أربعة أشهر في بلادك نجوب الفلا ونستأمر أهل القرى ، ما قدرت تظهر من مكانك غير هذه الدفعة ، وبهذه الدفعة أيضاً اغتررت بقول ابن عفيصان . اما الشرط الاول فهو ان الاحساء لا تقربها بعد ذلك ، والناني الاطواب التي اخذت من ثويني انك ترجعها، والشرط الثالث تعطينا جميع ما صرفناه على هذا السفر ، والرابع ان لا تتعرض للحاج النائي تجيء اليك من طرق العراق ، ولا تتعرض لابناء السبيل ، وتكف غزوك عن العراق ، وتكون معنا كالاول .

فهذه الشروط التي الحبوناك بها والسلام على من اتبع الهدى ، .

وقد قبل سعود بهذه الشروط على الوجه التالي وهذا جوابه بالنص :

و جاءنا كتابكم وفهمنا معناه ، أما من حال الشروط المذكورة ، فاولاً الاحساء هي قرية بعيدة الى دياركم وخارجة عن حكم الروم وما تجازي النعب ولا فيها شيء يوجب الشقاق بيننا فهذه حالها ، وأما الاطواب فهي عند والدي بالدرعية فاذا صدرت اليه أعرض الحال بين يديه ، والوزير سليان باشا أيضاً يكتب اليه ، فان صحت المصالحة وارتفع الشقاق من الطرفين فهي لكم ، وانا كفيل بها أن اجيبها الى البصرة . وأما مصاديفكم فاني لم أملك من هذا الامر شيئاً ، والشور في يد والدي والذي هو يقرره يصل الكم ، وأما ما ذكرتم من أمن الطريق وعدم التعرض للحاج والمترددين فحباً وكرامة ، وعلي عهد الله وميثاقه انه ما يفقد لكم بعير واحد ، ولا يسري منا ضرر على المترددين ، وما لهم عندنا غير الكرامة والنسيار ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

وقد انقضت الكلمة على قبول بمض الشروط وتأجل النظر في البعض الآخر،

وقمت المصالحة بين الطرفين ، وعندئذ واصل الجيش العثاني سفرته إلى البصرة فاستراحوا فيها خسة عشر يوماً ثم تحركوا إلى بفداد ، وكانت عودة على باشا في اليوم الرابع من شهر صفر سنة اربعة عشرة ومائنين والف، ومدة هذه السفرة تسعة أشهر وخسة وعشرون يوماً ، وقد لاقت هذه الحلة من الاهوال والمهالك ما لا يمكن وصفه ، وان ما جمعه الوالي سليان باشا من الاموال وما ادخره من سنة أدبعة وتسعين ومائة والف إلى السنة الشالئة عشرة ومائتين والف قد صرف كله في سبيل هذه الحملة ، ومع كل هذا لم تأت بالشرة المرجوة .

## ذكر وقائع سنة اربعة عشرة ومائتين والف ِ خروج على باشا لمقاتلة عشائر العنزة

ات هـذه العشيرة كانت تقيم باطراف الشام ثم اخذت تنحد نحو العراق للاكتيال من وقت لآخر .

وذات مرة وصلت الى الطهازية التابعة للحلة وراحت تتعرض للعشائر العراقية القاطنة هناك ولا سيا عشائر الريم . فلما وصلت اعمالها الى مسامع الوذير جرد عليها حملة بقيادة علي باشا ، وقبل سفره قدم الى بغداد رئيس العشيرة المذكورة المدعو فاضل ، فاعتبر ضيفاً واكرم مثواه واستقبل بالترحاب، ثم اوعز اليه بأن يتخف عشيرته ، وألا يتعرض لعشائر الريم ، واعطيت له مهلة مدتها عشرة ايام لرد ما نهبته عشيرته فتعهد بذلك وعاد الى مقره .

ولما انتهت المدة المضروبة ولم يظهر ما يدل على قيامه بتنفيذ ما تعهد به، بل ازداد ورود الشكاوى من سوء أعمال العشيرة المذكوة ، أصدر الوزير أمره الى الكتخدا على باشا بالسفر حالاً لاخضاع العشيرة المذكورة ، وراح الباشا يطوي الطريق الى ان وصل جسر الهندية ليلا، وعندما علمت العشيرة بوصول هذه الحملة أرادت العبور من الجسر والفرار فلم يتيسر لها ، وعندئذ لجأت الى عشائر القشعم والاسلم والرفيع تستنجد بهم، فقرر هؤلاء ان مجموها على حسب العادة

العربية . وفي الصباح خرج الشيوخ والرؤساء والوجوه لاستقبال الجيش العثاني بالترحيب وعرض الطاعة له ، والتضرع اليه ان لا يمس أفراد العشيرة المذكورة لانها التجأت اليهم واعطوها الامان ، وانهم فعلوا ذلك لانهم أيضاً من رعايا الدولة العثانية، ولهم الحق في اجارة من يستجير بهم، ثم قدموا للحملة ثلاثة الاف بعير وخمسين فرساً وطلبوا العفو من عشيرة عنزة .

فما كان من على باشا الا أن نزل على رغبتهم وعفا عنهم ، وبعد محكوث عشرة أيام في تلك الانحاء رجع وحملته الى الحلة بعدما سمح لتلك العشيرة بالعودة الى ديارها ، وفي الحلة تلقى شكوى من الاهلين ضد أحد الضباط المسمى علي جلبي فاستأذن الوالي وعزله بعدما استوفى منه ما في ذمته من اموال الدولة ، وعين مكانه السيد مراد جلبي ثم فرض غرامة على شيخ القشعم ناصر الحبيب قدرها خمسمائة بعير والفا رأس غنم وعشرة افراس ، ولكنه نزل الى نصف هذا العدد وذلك رأفة بالعشيرة اذكانت هذه الغرامة بسبب ما كان يبديه الشيخ المذكور من تمرد وعدم طاعة ، وبعد اتمام مهمته عاد الى بغداد .

## خروج علي باشا على رأس حملة لمقاتلة عشيرتي قشعم والدليم

بناء على مقتضيات المصلحة عزلت الحكومة الشيخ عبد العزيز ، وبذلك انقسمت عشيرة قشعم الى فرقتين : فرقة بقيت توالي الشيخ المذكور والثانية التزمت اخاه شبيب الحبيب واستوطنت في مكان يسمى « الصخري » واعلنت العصيان فجردت عليها الحكومة حملة بقيادة علي باشا وسيرته نحوها .

وقد اتخذ الباشا طريقه الى المسيب، ومن هناك عبر نحوالمتمردين ، ولما علموا بافترابه منهم تفرقوا ولاذوا بالفرار ، وظل الباشا يطاردهم حتى شفائة ، ومن هناك اتجه نحو الدليم لمعاقبة العشائر التي امتنعت عن دفع مــــا بذمتها من الضرائب والرسوم الاميرية ، وقبل وصوله اليها فرت الى دهيت، وهو في اثرهم

الى ان وصل الى دجبه، واستولى على مواشيهم التي تقدر بعشرين الف رأس ثم عاد الى القاوجة ومنها إلى بغداد .

وفي هذه الاثناء وردت الانباء بهجوم الوهابيين على النجف الاشرف ، فتصدت لهم عشيرة الحزاعل وقتلت منهم حوالي الثلاثائة قتيل، ولما كان تصرف الوهابيين هذا يتنافر مع شروط الصلح فقد استاء منه الوزير وفكر في ضربهم .

#### ذكر وقائم سنة خمسة عشرة ومائتين والف حملة علي باشا على الخزاعل

اعلنت احدى فرق الخزاعل وهي السلمان التمرد والثورة على الحكومة ، وراحت تعرض لابناء السبيل حتى ضبع الناس بالشكوى من تعدياتها ، الامر الذي دعا إلى ارسال قرة عسكرية لمعاقبتها واعادتها الى الطاعة . وكانت تلك الغوة بقيادة على باشا، وقد تحرك بها من بغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جادي الآخرة ، فوصل إلى ديار العشيرة المذكورة ، ووجدها قد انخذت لما حصوناً وقلاعاً ، وفتعت بعض الكسرات من الانهر لمنع اجتهاز الجيش ، ولكن الجيش ذلل هذه العقبات والموانع وهجم على العصاة هجمة عنيفة جعلتهم يعتقدون يأن لا قبل لهم بالصود امام هذه القوة، وولوا الادبار متجهين نحو معتقبهم الجيش وظل بطاردهم ويسلط عليهم همه ويضيق عليهم حتى شردهم ومزقهم واستولى على مها يلكون من اموال وذخائر وماشية ، وقد الشرك في نهب اموالهم العشائر التي كانت قد التحقت بالحلة. وقد وضعوا ما فاض من هذه الغنائم في سفن وادسلوها الى بغداد .

ولما لم يبق من سبيل لملاحقة الثوار يسبب هربهم نحو الاهواز ، قدامت الحملة بقطع وتغيير بجرى نهر الفرات خلال شهر واحد ، ولما رأى الثوار ان الهلاك بنتظرهم وانهم موشكون على الفناء عن آخرهم، اعلنوا الاستسلام والحضوع والتمسوا العفو عما صدر عنهم ، فأجيبوا الى ما ارادوا ، ودفعوا كل ما بذمتهم

من الاموال الاميرية . وعندئذ عادت الحلة الى بغداد وقد استغرق سفرهــــا وعودتها ثلاثة اشهر وسبعة وعشرين يوماً .

#### توجيه مقاطعة رها الى تيمور آغا ملــّو

بعدما اعلن تيمور اغا ملو الحضوع للحكومة وكسب عطفها ، سعى له الوزير لدى الدولة العلية فصفحت عن سوابقه وأصدرت فرماناً يقضي بتوليه مقاطعة الرقة مع رتبة وزير ، وبهذه المناسبة اقيمت له الاحتفالات ونصب له مرادق في باب المعظم بمناسبة سفره الى مقر وظيفته ، وقد وفد عليه الوالي والاعيان والوجوه لتوديعه والسلام عليه .

#### ذكر وقائع سنة ستة عشرة ومـائتين والف سفر الكتخدا علي باشا الى الهندية لحايتها من غزوات الوهـابيين

في اعقاب الحوادث التي وقعت سنة أربعة عشرة ومائتين والف بين الخراعل والوهابيين في النجف الاشرف وقتلهم حوالي الثلاث الله وهابي ، ووصول خبرهم إلى عبد العزيز قام هذا فوراً بالكتابة إلى الجهات المختصة محتجاً على هذه الحادثة، ومتخذاً منها ذريعة لالغاء الصلح ما لم تدفع اليه ديات القتلى ، ولاجل ابقاف تنفيذ ما قرره وابقاء المصالحة على حالتها ، اوعز الوالي الى عبد العزيز بيك أحد أبناء الشاوبين ان يعرج على الشيخ الوه الي بعد تأدية فريضة الحج ومحوله عن عزمه .

ولما قدم عليه وباحثه حول الموضوع اصر الشيخ على وأيه ، واخيراً طلب ان يسمح لعشائره بالرعي ما بين عنه والبصرة من جهة الشامية، وذلك عوضاً عن ديات القتلى، والا فلا مناص من نقض العهد. ولمسا يئس الشاوي من اقتساعه بالمدول عن ذلك أرسل ساعياً الى الوالي يخبره بالامر ، ويضيف بان الوهابيين اتجهوا نحو العراق لينتقموا اقتلاهم .

وعند ئذ أمر الوزير باتخاذ الاحتياطات الضرورية، وأرسل علي باشا على رأس قوة عسكرية لتحول دون تعرض الوهابيين للعراقيين ، وسافر نحو الهندية ونزل قرب نهر الشاهي ، واقدام هناك بضعة آيام ثم رحل نحو شفائة ، وقد التحقت به عثائر العبيد بقيدادة محمد بيك والتحق به أيضاً فارس الجربا والبيدات والعساكر النظامية القادمة من أربيل وتقدر بالغي جندي .

الما بلغوا تلك الانحاء رأوا القوات الوهابية قد حطت رحالها هناك واستعدت اتم الاستعداد للقتال، ولكنها قبل التصادم انسحبت من امام الحيش، وبعد انسحابها قررت الحملة الله تميل نحو شفائة لقلة المياه في المكان الذي عسكرت فه .

وفي هذه الاثناء وصل عبد العزيزالشاوي، واخبر علي باشا بتفاصيل مباحثاته مع شيخ الوهابيين وسوء ما يضمره ، وعليه بقي الباشا هناك حوالي الثلاثة أشهر ثم عاد الى الحلة وأقام في قرية النبي أيوب عليه السلام . ولما يش من عودة الوهابيين توك قوة كافية في المكان المذكور بقيادة رئيس الاغوات لتترصد الاخبار وتحافظ على الأمن ، وعاد ببقية أفراد الحملة إلى بغداد ، وكانت مدة هذه السفرة ثلاثة أشهر ويومين .



# سفر الكتخدا علي باشا نحو عشائــر عفك وجليحة

امتنعت هذه العشائر عن تأدية ما بذمتها من الاموال الاميرية وتمردت على الاوامر ، وعلى هذا صدرت التعليات الى على باشا بالذهباب لمعاقبة هذه العشائر وحملها على الطاعة والامتثال، وارغامها على تأدية ما عليها من رسوم للحكومة.

وقد سافر المشار اليه في اليوم الحامس والعشرين من شهر جمادي الآخرة.

ولما بلغ نهر اليوسفية استقبله بعض الوجهاء والشيوخ ودفعوا له ما بذمتهم ، ثم واصل سفره حتى بلغ عفك وطالب تلك العشائر بدفع ما عليها ، ولما رآها عاطل عزم على الهجوم عليها ولكن كثرة الانهر والموانع والعقبات حالت دونه ، ورأى ان يتجه أولاً إلى جليعة حتى اذا ما فرغ منها عاد الى عفك ، ولكن هذه أيضاً استعصت عليه لكثرة الاهوار والمياه المنسربة إلى الطريق وكثرة اللاع التي اتخذوها داخل تلك الاهوار العبيقة والتي تطغى فيها المياه في مثل ذلك الفصل ، ولكنه لم يرد ان يبقى مكتوف اليدين بل واح يبذل ما في امكانه لسد بعض الانهر وتحويل مجرى البعض الآخر ، ثم اندفسع الى الامام وضعفت الحصار على المتمردين ، وتصادما الى ان انكشف خذلانهم وضعفت وضيق الحصار على المتمردين ، وتصادما الى ان انكشف ويتعهدون بدفع كل ديون الحكومة ، وقد دفعوا فعلا نصف ما بذمتهم على ان يدفعوا الباقي باقرب وقت ، وعند ثذ ارتحلت الحملة عنهم واتجهت نحو شط الحي لتأديب احدى فرق وبير ، ثم سارت نحو الكويت والعهارة ومن هناك عادت الى بغداد ، وكانت ديومة هذه السفرة شهرين وستة عشر يوماً .



# حبس عبد الرحمن باشا واخيسه سليم بيك ونفيها الى الحلة وتوجيه مقاطعتي كوى وحرير الى محمد بيك بن محمود ماشا الكولى

بدأ عبد الرحمن باشا يتمرد على الاوامر الصادرة اليه من بغداد ، وحكذلك فعل أخوه سليم بيك ، الامر الذي ادى الى نقبة الوزير وسخطه ، والقي القبض عليها واودعا السجن ، وعهدت ادارة المقاطعات التي تحت نفوذهما الى محمد بيك ابن محمود باشا آل تيمور باشا مع الرتبة الباشوية ، ثم جيء بعبد الرحمن باشا وسليم بيك الى بغداد على ان يكون أتباعها تحت رعاية ابرهيم باشا، ومن بغداد أبعدا الى الحلة وبقيا هناك تحت المراقبة .

#### ظهور وباء الطـاعون وخروج الوزير من بغداد وهجوم الوهـابيين على كربلاء

في شهر ذي القعدة من السنة المذكورة ظهر وباء الطاعون في مدينة بغداد، وبدأ ينتشر ويسري الى ضواحيها وأطرافها ، بما اضطر الوزير الى الهروب نحو مدينة الحالص والمكوث فيها ريثا ينجلي كابوس الطاعون عن بغداد ، وقد استصحب معه عباله وخدمه والمتعلقين به والمنتسبين له ، ونصب سرادقه هناك ، وكان الفصل دبيعاً فقرر امضاء هذا الفصل في تلك الربوع .

وفي هذه الاثناء ورد اليه كتاب من حمود الثامر شيخ عشائر المنتفك يجبره ان سعود بن عبد العزيز وجموعاً غفيرة من الوهابيين قد انحدروا نحو العراق ، فأصدر أمره الى على باشا بالسفر لصد غاراتهم ، ونزولاً على أمر الوزير تحرك الموما الله الى الدورة، وانتظر هناك ريثا التحقت به القوات المطاوبة كما التحقت به يعض العشائر.

وبينا كان يزمع مواصلة السفر ، وردت الانباء بأن الوهابيين هجموا على كربلاء واستولوا على مرافقها ونهبوها وقتلوا منها حوالي الالف نفس ، فأوفد على باشا محمد بيك الشاوي الى الوزير ليخبره بهذه الحادثة ، ثم سافر مسرعاً نحو كربلاء على أمل ان يظفر بالوهابيين وينتقم منهم ، وينقذ البلدة من قبضتهم .

الا أن الاخبار وردته وهو حينئذ في الحلة بأن الوهابيين بعدما نهبوا وقتلوا خرجوا قبيل العصر نحو الاخيضر ، فتوقف علي باشا في الحلة لاسباب اضطرته إلى هذا التوقف ، ولعدم بقاء ما يدعو للسفر الى كربلاء بعد هروب الوهابيين منها .

وفي هذه الاثناء وصل متصرف البصرة الداماد سلم بيك هو وعنمان آغا ، والتحق بالحملة التي اتجهت نحو الهندية وعسكرت فيها روهنا انتشرت شائمة مفادها ان الوزير الذي كان يشكو من مرض المفاصل ، قد اشتد عليه مرضه ولم يخرج من بغداد الا لاخفاء هذا المرض الذي اقعده عن الحركة تماماً ، ويوشك ان يقضي عليه وهو الآن في أشد حالات المرض .

ومن جهة اخرى وردت الاخبار بان الطاعون اخذ يفتك بسكان بغداد فتكاً ذريعاً ، ومجصد منهم ما يقرب من سبعين نفساً في اليوم، وهذه الاخبار المحزنة قد اقلقت الحملة وأقعدتها عن تنفيذ مهمتها ، فاكتفى علي باشا بارسال بعض الاوات الى كربلاء من باب الاحتياط، وقد التحق بهذه القوات متصرف بابان ابرهيم باشا وأتباعه أيضاً .

هذا وقد نقلوا خزينة النجف الاشرف خوفاً عليها من غارات الوهــابـين ، وضموها إلى خزينة موسى الكاظم رضي الله عنه .

وقد انتدب لنقلها الدفتري الحاج محمد سعيد بيك ، واخبروا الحكومة الايرانية بما حدث وبما اتخذ من الاجراءات .

وبعد مكوث عليهاشا في الهندية حوالي الشهرين ونصف الشهر، وردته التعليمات بوجوب تقسيم القوات التي تحت ادارته وقيادته الى عدة أقسام، يقيم قسم منها في

ذي الكفل ، وقسم في كربلاء ، وقسم في الحلة ، وان يتخذوا التحصينات في هذا الامكنة ثم يعود الى بغداد ، وقد فعل ما أمر به .

#### ذكر وقائع سنة سبعة عشرة ومسائتين والف انتقسال سلبيان باشا والى بغداد الى دار البقاء

بانظر لاشتداد المرض على سليان باشا فقد استدعى اليه رئيس الدامـادية والحفدائية على باشا ، كما استدعى الحزنية دار داود اغا والداماد سليم اغا ، وبعد التشاور معهم عهد بولاية بغداد الى على باشا واوصاهم باطـاعته وامتثال اوامره ، وبذل لهم النصائح والارشادات والتوصيات . وبعد مرور يومين لفظ انفاسه الاخيرة وانتقل الى رحمة الله ، وكان ذلك في اليوم الثامن من شهر ربيع الذني ، دواذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ، وكان حاضرا أثناء النزع الاخير كل من الخزينة دار داود اغا وسليم بيك ونصيف آغا ، وقد اختلفوا في مكان دفنه ، فقسم اراد ان يدفن في المدرسة السليانية التي اسسها المرما اليه ، وقسم اراد ان يدفن في الاعظمية ، وأخيراً اقترح الداماد سليم بيك ان يحضر على باشا، ويقرر هو مكان الدفن ، ولكنه لم يحضر وفوض الامر اليه ، فاختاروا الاعظمية ودفن هناك .

وأقد أسف الناس لوفاة هذا الوزير الجليل في وقت احوج ما يكونون اليه والى تصائحه وارشاداته وعدله وحنكته .

وكانت مدة وزارته في بغداد ثلاثاً وعشرين سنة ونصف السنة تقريباً، وبلغ من العمر ثمانين سنة ، وله من البنين ثلاثة ومن البنات اربع . أما الاولاد فهم سعيد بيك وصادق بيك وصالح بيك . واحدى بناته تزوجها على باشا ، والاخرى تزوجها سليم بيك وذلك في حياته ، ثم قبيل انتقاله الى دار البقاء زوج الاخرى الى داود آغا الخزنه دار ، والاخرى الى نصيف آغا . هذا ويقتضينا الانصاف ان نذكر اجمالاً بعض الاعمال التي قام بها، والآثار التي

تركما ، فقد رمم وعمّر الكثير من المحلات في بغداد وشيّد السراي ، وعمر اسوار الجانب الثاني ، وحفر الخنادق الضرورية ، وعمر السراي الحاص وجعله لائقاً بالوزراء الذين مجلون فيه ، وبني مدرسة قرب داره سماها باسمه، وهي المدرسة السلمانية ، وأصلح مساجد القبلانية والفضل وجامع الحلفاء الكائن في الشورجة .

وأسس مدرستين في كل من جامع الفضل وجامع القبلانية ، وأصلح جامع الامام الاعظم، وطلي منارته بالذهب من اعلاها. وعمر سوق السراجين قرب السراي ، وأنشأ خاناً هناك ، وبني قصراً خارج باب المعظم على ضفة النهر من جهة بساتين العلوانية ، وعمر جسري « جمن » و «دلي عباس» ، ونصب جسراً على نهر «نارين»، وبني قلاعاً في الكوت والعارة وبدرة ، ومحلات لحفظ الغلال، وسور مدينة مندلجين ، كما رمم الاسوار في البصرة والحلة وبعض الامكنة ، وفي مدن الزبير رضي الله عنه وماردين ، وبني قلعة في حكنة قرب الموصل القديمة لتكون مأوى للقوافل وابناء السبيل .

وقد اتفقت كلمة الرؤساء والاعيان والوجهاء من العثانيين واهل الحل والعقد وعلى رأسهم رئيس الانكشارية احمد آغا ، على تنصيب على باشا والبيآ مكائ الراحل، وأعلنوا له الطاعة والامتئال ، وأجلسوه على كرمي الولاية ، وعرضوا الامر على الدولة العلية .

وقد شمر الموما اليه عن ساعد الجد ، وراح يدير دفة الحكم بكل لياقة ومقدرة ، وبينا هو بانتظار ورود الفرمان بتعيينه اذ بدرت بعض المخالفات من رئيس الانكشارية احمد آغا، ولم يعر العهد الذي قطعه على نفسه اهتاماً ، واتفق مع الداماد سليم بيك وراحا يسعيان لحلق ثورة ضد الباشا الموما اليه ، وقد تمكنا فعللا من جمع زمرة من المنافقين والمشاغبين واحتلا القلعة وقطعسا الجسور، واعلناها ثورة مسلحة ، وسلطا المدافع على السراي، وانتشرت الفوضى والمظاهرات ، واتجهن جماعات نحو السراي للهجوم عليه ، وعند أند أرسل على

باشا و كيله خالد آغي يسأل الثوار عن الاسباب التي هملتهم على نقض العهد والميثاق، ولكن مسعاه لم يثمر الثمرة المرجوة، وعاد يائساً، وأقيمت الحواجز حول السراي. وأقام سليم بيك الداماد من جهته ايضاً التعصينات قرب مزار كنج عنان وقرب جامع الوزير، يساعده في ذلك احمد آغا الذي اتخذ تحصينات أخرى قرب مرقد الشيخ أبي نجيب السهروردي رحمه الله ، ولم يحكشف سليم بيك عن نواياه حتى تلك الساعة ، ثم تراشق الطرفان: الوالي وجهاعته من السراي، واحمد آغا وسليم بيك وجماعتهما من الحارج ، واملع اذيز الرصاص وهدير للدافع ، وظلوا يتبادلون القدائف والعيارات النارية من الضحى حتى العصر ، وخب الرعاع بعض الدور والمجلات التجارية ، وسفكت دماء بعض النياس ، وأخيراً ارسل علي باشا من يتصل بأحمد آغا وجهاعته ويسأله اسباب هذه الثورة، واذا كان القصد منها تخليه عن المنصب فانه مستعد لذلك ، ولا لزوم لاراقة واذا كان القصد منها تخليه عن المنصب فانه مستعد لذلك ، ولا لزوم لاراقة ولقد وافتي الثوار على القياء السلاح اذا تخيلي عن منصب الولاية ، وأوسلوا ولقد وافتي الثوار على القياء السلاح اذا تخيلي عن منصب الولاية ، وأوسلوا موافقتهم بواسطة حسين آغا كوسه رئيس جهاعة الثوار ، وأخبره بأنه في امان معد تركه الوظيفة ، وعلى هذا ترك مقر وظيفة وذهب الى بيته .

وعندئذ قام الثوار وأجلسوا سعيد بيك احد ابناء سليان باشا مكان الوالي، وكتبوا الى الحلة باطلاق مراح عبد الرحمن باشا وأخيه سليم بك، وأحضروها الى بغداد وضموها الى صفوفهم، وبعد مجيئهما الى بغداد اتفقوا كلهم على عدم القاء على باشا في داره، وارسلوا نصيف آغا يطلب اليه ان ينتقل إلى دار عبدالله باشا، فلم يمانع ولكنه لما لم يكن مطمئناً منهم فقد عبر مساء إلى الجانب الغربي وفر من قبضتهم، وهناك اتصل ببعض الوجوه واخبرهم بدسائس الانكارية وما فعلوه معه، فكان الاستياء منهم عاماً، ونجمعوا حوله هم والقوات الموجودة هناك، وقرروا مساندته والسعي لاطفاء هذه الثورة بكل ما وسعهم، عروا نحو هذه الجهة، اي جهة الرصافة بواسطة السفن والزوارق لانقطاع عروا نحو هذه الجهة، اي جهة الرصافة بواسطة السفن والزوارق لانقطاع

الجسر ، وبعد أن تم عبورهم ، هجموا على محلة الميدان وفرقوا الشائرين وفي مقدمتهم الانكشارية وعبد الرحمن باشا وسليم بيك والداماد سليم بيك ، ولجآ هؤلاء الى القلعة فتعقبوهم وضيقوا عليهم الحناق حتى فر الانكشارية من القلعة أيضاً ، ولم ببق فيها سوى عبد الرحمن باشا وسليم بيك وبعض التابعين .

وفي صباح اليوم التالي كرروا هجومهم على الفلعة واحتلوها ، وعندئذ فر عبد الرحمن باشا والداماد سليم بيك نحو الاعظمية واختفيا هناك، أما سليم بيك الثاني فقد فر نحو الموصل ، وفر ايضاً رئيس الانكشارية .

وبعد اندحار الثوار وعودة الهدوء والسكينة ، رجع علي باشــــا الى مقر وظيفته، وعين سعدالله آغا رئيساً للانكشارية، وكلفه بتعقب المتمردين والضرب على أيديهم والقضاء عليهم .

أماعبد الرحمن باشا وسليم بيك فقد صدرت الاوامر المشددة بالقبض عليها ، وقد قبض عليهما فعلًا ، وكان المقرر ان بعدم الاول ويسجن الثاني ، إلا أن وكيل الكتخدا خالد آغا ومحمد بيك الشاوي قد شفعا لهما، وتمكنا من اقناع الوالي بالعفو عنهما .

وقد عين سليم بيك حاكماً على مقاطعة تحكريت وسافر الى مقر وظيفته ، إلا أنه ما عتم أن أعيد من هناك ونفي الى البصرة حيث أعدم .

وقد قبض على كل من رئيس الانكشارية المتمرد احمد آغا وكوسه حسين وباش أسكي أبرهيم ، وقيومجي اوغلي صالح آغــا ، وجاووش اوسته ، وابناء القصبجي ، وجيء بهم مقيدين مهانين ولاقوا مصيرهم الحتوم .

ثم ثادي منادي الحكومة بالعفو العام عن الهاربين والمذنبين ، وعاد الامن والاطمئنان إلى البلاد .

# توجيه وزارة بغداد والبصرة وشهرزور الى علي باشا

بالنظر لأهمية العراق فقد كان المقرر ان تبادر الحكومة باسناد الوزارة فور

وفاة سليان باشا الى علي باشا ، وعدم ترك هذه المنطقة بدون وال مسؤول ، إلا أن الحوادث التي وقعت في بغداد بعد وفاة واليها ، جعلت أوليهاء الامود يتربثون في أصدار الفرمان ، وأكتفي باسناد الولاية وكالة اليه من بأب الاحتياط، ولما استتبت الاحوال صدر فرمان الدولة العلية باسناد منصب الوزارة الى المشار اله .

وقد تلقى هذا الفرمان في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبادك مجمله المابين ابرهيم افندي ، وأقيمت بهذه المناسبة الاحتفالات المعتادة وعمت الافراح واللشائر .

وبعدما تقلد زمام الامور ولتى عنايته واهتامه الى ما يقع بين الحدود من الحوادث الخلة بالامن، من قبل طوائف بلباس الكردية القاطنين في الجبال، وفي الامكنة الوعرة ، وقيامهم من هناك بغارات عدائية على صادق بولاق ومراغة وأرومية ، وكثرة وقوع الاضرار منهم على الآمنين، وقطعهم الطرق والاغارة على القوافل ، بما حمل الحكومة الايرانية على الكتابة الى الدولة العلية للضرب على ايديهم وتخليص الناس من شرورهم، وإلا فانها – اي الحكومة الايرانية على ايديهم وتخليص الناس من شرورهم، وإلا فانها – اي الحكومة الايرانية مستكون في حل من قطع العلاقات بين الدولتين واتخاذ الاجراءات القمعية بحق هؤلاء الاشقياء ، لهذا وبالنظر لما سردناه آنها ، وقيامهم بالتقدم والجيء الحاطراف كويسنجق واربيل بقصد الرعي ، واعتدائهم على السكات في هذه المراف كويسنجق واربيل بقصد الرعي ، واعتدائهم على السكات في هذه الاحراءات بحق هؤلاء المعتب الوزير الى ابرهيم باشا يوجب عليه ان يتخذ الشد الإجراءات بحق هؤلاء المعتدين .

أما الذين نزلوا منهم في القرى الججاورة لأربيل ، فقد توجه الباشا بنفسه على وأس حملة عسكرية لضربهم والقضاء عليهم ، وكانت بداية سفره من بغداد في الموام الثامن من شهر شوال .

ولما بلغ التون كوبري وسمع المتمردون ما عزم عليه ، فروا مسرعين نحو الماكنهم في اعالي الجبال، وقد ممكنت الحملة من الاستيلاء على مواشيهم واثقالهم

كما تمكن ابرهيم باشا من الهجوم على عشائرهم وطردهم من نواحي كويسنجق ، واستولى أيضاً على ما في حوزتهم من أموال ومواشي، واستاقها أمامه حتى وصل هو وجيشه الى أربيل ، وتقدم بالسلام على الوزير ، وهناك جمعوا كل ما غنموه وكات عبدادة عن ستين الف وأس من الضان والماعز والفي رأس من البقر واكثر من الف برذون وبغل عدا ما هلك منها في الطريق . وقد ارسل الوزير بترزيع هذه الغنائم والبهائم على سكان أدبيل وكوبري وكركوك وسكان القرى المجاورة لهذه المدن تعويضاً عما أصابهم من اضرار .

وبعد محكوث الوالي في أدبيل حوالي الشهر ، وعلى أثر استعداده العودة تلقى شكوى من سكان سنجار وما جاورها ضد اليزيدية الذين لا يتقيدون بنظام او قانون ، فاضطر ان يتجه نحو سنجار لمعاقبتهم ، وفعلا تحرك حتى بلغ قرب حمام على ونصب خيامه للاستراحة هناك ، وحضر والي الموصل السلام عليه ، وبعد يومين تحرك الى المرصل ، ومن هناك أردف بقواته ما يقرب من الحسمائة جندي ، وسار على وأسهم حتى وصلوا قرب سنجار ، فعسكر هناك ، وضرب نطاقاً على المتمردين وراح يصليهم ناراً حامية ، بما اضطرهم إلى ترك بيوتهم وذواياهم وفروا بانفسهم إلى قلل الجبال ، وقد استولت الحملة على بيوتهم وقراهم ، وما فيها من أموال وذخائر ، ودمرت بساتينهم ومزارعهم ، وخلال هذه العمليات مرض ابرهيم باشا متصرف بابان مرضاً شديداً أرسل بسببه إلى الموصل على محفة ، وبقي مع الحملة اخره خالد بيك ، وقبل وصوله الى الموصل الموصف ساعة وافاه الاجل المحتوم ودفن بجوار النبي يونس عليه السلام .

ولما بلغ خبره مسامع الوذير حزن عليه وعهد بمقاطعة بابان الى عبد الرحمن باشا ، ثم ضيقت الحملة على اليزيدية وأحساطت بهم من كل مكان ، وأصبح أكثرهم هدفاً للرماة فوقعوا قتلى وجرحى ، وسمح للعشائر النابعة للحملة بالهجوم عليهم وهم العبيد والجربا وغيرهما ، فراحوا يطسادهونهم ويتصيدونهم وكادوا يفنونهم عن بكرة أبيهم لولا ان استسلم الذين بقوا منهم على قيد الحياة ، معلنين

الحضوج والاستسلام ، ومتعهدين بعدم الحروج بعد ذلك على القانون والنظام ، فعقا عنهم وعاد بالحملة الى بغداد .

## ذكر وقائع سنة غانية عشرة ومـــائتين والف عزل مراد خان باشا حاكم العادية وتعيين قباد باشا مكانه وقتل الشاوي محمد بىك وأخمه عبد العزيز بىك

كان الوذير عند سفره الى سنجار قد كتب الى حاكم العهادية مراد خان باشا للتحق به هو والقوات التي تحت ادارته ، أو ان يوسل تلك القوات النشتوك بالعمليات تحت قيادته ، إلا ان الموما اليه اعتذر ولم يلب طلب الوالي بل اكتفى بأن ارسل اليه حوالي الثلاثانة جندي . ومنذ ذلك الحين قرر الوزير ان يعزله بعد الانتهاء من أمر اليزيدية ، فلما فرغ منهم أصدر امره بذلك وعين بدله قباه باشا . ثم تحوك نحو تلعفر وعسكر بالقرب منها .

أما ما يتعلق بالاعمال التي ارتكبها القتيل احمد آغا، فان الاوراق التحقيقية بصدده تقول انه لم يكن وحده في تلك الاعمال والهاكان بشترك معه طي الحفاء بمض المتمردين ومنهم أحد الشاويين الذي استمر على اظهار التمرد حتى بعد سفر الوزير، ولذلك ومن المكان الذي عسكر فيه أصدر أمره بالقاء القبض على عمد بيك الشاوي واعدمها فوراً، أما ابناؤهما الذي كانوا يرافقونها وكذلك سليان بيك ابن الحاج أحمد بيك فقد سجنهم ثم الى بغداد.

وكَانت عودت في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر . وهذه السفرة استغرقت أدبعة أشهر واثني عشر يوماً .

#### سفر علي باشا نحو الخابور لمنساتلة عشائر العبيد

ان الحوادث التي وقعت بمد حادثة سنجار وقتل كل من محمد بيك الشاوي

والحاج عبد العزيز بيك الشاوي ، دفعت بأكبر أبناء محمد بيك وهو جامم بيك للالتجاء الى عشائر العبيد بعد فراره نحو الخابور، ولما كان فراره هذا قد أغضب الوزير فقد جرد عليه حملة سافر على رأسها ، ولما كان على يقين من وجود عداء بين عشائر العبيد ووالي الرقة تيمور باشا ملو، فقد استعان به على ضرب العشيرة المذكورة، ولكنه لما اقترب منها وهجم عليها أظهر تيمور باشا ملو ما يدل على الحيانة بفراره أمام هذه العشيرة المتمردة ، وكانت نتيجة ذلك ان انكسرت الحملة شر انكسار ، وغنمت عشيرة العبيد معداتها وتجهيزاتها، واستوات على ما الوزير من أموال ، وعادت الى مواقعها في الحابور .

ولكي ينتقم الوؤيو من هذه العشيرة فقد استعد لها ثانية وسافر نحوها على رأس قوة عسكرية كبيرة تحرك بها من بغداد في اليوم السادس من شهر وجب، فلما بلغ الدجيل أحست به العشيرة المذكورة وعبرت نحو ضفة الشامية، الامر الذي اضطر الوذيو الى تغيير اتجاهه والانحراف نحو الفلوجة . وخلال ذلك قدم عليه أحد الذي غضب عليهم البادشاه وهو عبد الله باشا آل عاصم والي الشام السابق ، ونظراً لمنزلته فقد اكرم مثواه وراح يتشفع له، واستصحبه معه ضيفاً عزيزاً . وبعد مكوئه عدة أيام حوالي الفلوجة تواردت عليه الاخبار من بغداد بأن احد المتبردين المدعو خليل قام على وأس جماعة من أمثاله وأعلن العصيان ، وعلى هذا فقد قام وكيل الوالي درويش آغا وقبض على بعض أفراد العصيان ، وعلى هذا فقد قام وكيل الوالي درويش آغا وقبض على بعض أفراد العصابة وزجهم في السجون ، وعرض الامر على الوالي يستأذن في قتل الذين يستحقون القتل منهم ونفي الآخرين الى خارج بغداد ، فوافق على ذلك ، يستحقون القتل منهم ونفي الآخرين الى خوداد بن حمزه والقانلي حسين وغيرهم ونفي والحاج حسين حبه، والبقال خلف ، وجواد بن حمزه والقانلي حسين وغيرهم ونفي الآخرين .

أما الوالي فبعد مكوثه حول الفلوجة بعض الوقت عبر نهر الفرات نحو جهة الشامية ، وواصل سفره حتى بلغ المشهد وعسكر هناك، ثم قسم الحملة الى عدة فرق بما فيهم الكرد والعرب والعثانيين وجماعة فارس الجربا ، وسيرها نحو جبل شمر لانه علم بتجمع الوهابيين هناك ، وبأنهم محاولون الاغارة على العراق، ولما بغنوا قلعة الاخيضر أقاموا بالقرب منها وبثوا العيون والارصاد ، ثم بلغهم ان الوهابيين وصلوا موقعاً من الجهة الغربية من المشهد يسمى الطغطغانة، فنهضوا نحوه ، ولما وصلوا الموقع المذكور لم يجدوا فيه اثراً للوهابيين، فعادوا من حيث اتوا ، وعند وصولهم الى الحلة أمر الوالي بانتخاب محل مناسب لاقامة عبد الله باشا فيه وخصص له راتباً شهرياً وعين لحدمته بعض الافراد ، ثم عاد الوذير وهلته الى بغداد ، وكانت مدة هذه السفرة شهرين وواحداً وعشرين يوماً .

# ذكر وقائع سنة تسعة عشرة وماثتين والف غزوة ابي عوسج

وردت الاخبار بأن الوهابيين قد اتجهوا نحو العراق بقوات حجيرة ، فأرسلت اليهم حملة عسكرية حجيرة تحت قيادة الوذيو ، وسار لملاقاتهم دون الهال . ولما بلغ الموقع المسمى أبا عوسج وردته أخبار اخرى تقول بأن الوهابيين بعد ان اقتربوا من البصرة لم يجسروا على المجوم عليها، وبعد محاصرتهم لمدينة الزبير مدة تسعة أيام عادوا من حيث اتوا ، ولم يو الوزير فائدة من مطاردتهم فعاد الى بغداد .



## قتل عبد العزيز ألوهأبي

كان يقيم في بغداد شخص افغاني الاصل يقال له ملا عثان، قد نذر نفسه المدفاع عن الدين الحنيف وعن المسلمين ، وكان قد عزم على أن يقتل رئيس الوهابيين عبد العزيز ، وعليه فقد سافر نحو الدوعية منستراً بزي الوهابيين .

ولما وصل الى هناك اختلط بهم وراح يعمل عملهم حتى اطمأنوا اليه وصادقوه ، وذات يوم جمعة وعندما حضر عبد العزيز الى المسجد لاقامة الصلاة تصدى له الملا عثمان وضربه ضربة قضى بها عليه ، ولم يتمكن ملاعثمان من الافلات لان الحراس والحدم تجمهروا عليه وقتاوه فوراً .

## ورود تعليمات من الدولة العلية الى علي باشا بوجوب السفر نحو الدرعيـة

بالنظر لتادي الوهابيين بالاعتداءات واثارتهم الاضطرابات في أنحاء البلاء ، فقد أوعزت الدولة العلية الى علي باشا بلزوم الضرب على أيديهم بشدة .

ولما كان المشار اليه على علم قام بجركات الوهابيين لاشتراكه بجربهم في الاحساء عندما كان بوظيفته كتخدا ، فقد تأهب لمقاتلتهم ، وبعد اكمال الاستعدادات اللازمة غداد بغداد في اليوم التاسع من شهر شعبان عن طريق الحلة .

وعند بلوغه قرية النبي أيوب عليه السلام شكل فرقة من العساكر النظامية وسيرها الى جبل شمر بقيادة أحد أبناه اخته وهو أمير لواء أربيل سليان بيك. فاصطدم هذا بجموع الوهابيين وشردهم واستولى على مغانم كثيرة منهم وكراجعاً ، وفي رجوعه اصابته وحملته عدة كوارث بسبب العطش وحرارة الهواء ومشقة السفر، وأصبحوا بحالة يرثى لها، وقد فقد بعض أفراد الحملة بصره وبعضهم اختل عقله .

و هلال هذه الفترة ثار شيخ الشامية وأعلن النمرد ، بميا حمل الوزير على السفر نحوه. ولما بلغ هور شلال فر الشيخ المذكور هو واتباعه تاركين أموالهم ومزارعهم غنيمة باردة للجيش ، فأتلف بعضها واستولى على البعض الآخر وعاد الى بغداد .

وقد أمر الوذير كلاً من خالد كهية ورئيس الاغوات وعبد الرحمن باشا ومتصرف كوي محمد باشا ، بالبقاء في الحلة مع قواتهم للمحافظة ، وكانت مدة هذه السفرة ادبعة أشهر واحد عشر يوماً .

## ذكر وقائسع سنة عشرين ومسائتين والف عبد الرحمن ماشا يقتل محمد بساشا

قلنا أن الوزير قبل عودته ألى بغداد كان قد أمر كلاً من عبد الرحمن باشا ومحد باشا بالبقاء في الحلة ، فبعد مرور شهر ونصف الشهر على ذلك أعيد خالد حجية فقط ألى بغداد ، وبقي في الحلة كل من عبد الرحمن باشا ومحمد باشا ورئيس الاغوات ، ثم بعد مرور ثمانية أيام أذن لعبد الرحمن باشا ومحمد باشا بالعودة أيضاً .

وبعد مرور اربعة أيام تواردت الاخبار عن تحركات جاسم بيك الشاوي ابن القتل محمد بيك وعشائر العبيد وعبورهم نحو الخابور ، وعلى هذا فقد اوعز الى عبد الرحمن باشا بالتريث والانتظار في كركوك على ان يتخذ ما يقتضي لجمع قواقه واتباعه وجعلهم في حسالة استعداد ، كما اوعز الى محمد باشا الذي وصل كويسنجق للقيام بالعمل نفسه، وان يلتحق بعبد الرحمن باشا ويتوجها بجيشهما نحو الخابور ، فامتثلا للأوامر الصادرة اليهما . ولكن بالنظر للعداء القديم بين هذين الاثنين فان كلا منهما كال يتحسّبن الفرصة للانقضاض على خصمه والقضاء علمه .

ومن جهة اخرى كان الوذير يضمر حقداً على الاثنين معاً ، لان الاول

لم يترك وسيلة للعط من منزلة الوذير وتمجيد أسلافه ، ولان الثاني خرج عن حدوده المرسومة له وراح يتحدى الوذير ، ولهذا كان الوذير قدد صمم على ازاحتها من طريقه بأية صورة كانت .

وعندما وصلوا المنزل المسمى وطه به هجم عبد الرحمن باشا على محمد باشا وقتله وامر أتباعه ، واخبر الوزير بما فعل وتوجه عائداً الى كركوك ، ولما كان الوضع لا يساعد على القيام بانخياذ الاجراءات القانونية بحق القاتل فقد تغاضى الوزير عن الحادثة ، الا انه كتب اليه يعاتبه على فعلته وينصحه بالا يعود لمثلها، ولكي يطمئنه أكثر افاط به مقاطعتي كوي وحرير. ولما وصل الباشا الموما اليه الى كركوك أباح لعساكره نهب القرى المحيطة بحكركوك ، فهجموا عليها ونهبوا وقتلوا واتلفوا المزارع ، بما حمل متسلم كركوك على تقديم شكوى الى الوزير ، ولدى النحقيق اتضح للوزير ان كلاً من الكتخدا خالد كهية وصديقه متسلم البصرة السابق الحاج عبدالله آغا كانا على اتفاق مع عبد الرحمن باشا ، وكانا اخوته وهو المسمى سليان بيك كهية بدلاً عن الكتخدا خالد كهية وعزل عبد الرحمن باشا وعين بدله سليان بيك كهية بدلاً عن الكتخدا خالد كهية وعزل عبد الرحمن باشا وعين بدله سليان بيك آل احمد باشا ، ثم نهض على رأس حملة عبد الرحمن باشا وعين بدله سليان بيك آل احمد باشا ، ثم نهض على رأس حملة خطراً فاعدمه ونفي صاحبه الحاج عبد الله آغا الى البصرة .

أما عبد الرحمن باشا فانه كان قد ارسل رسله الى الوزير يعرض عليه ندمه على ما فرط منه ويؤكد بقاءه على الطاعة ، ولما لم يكن واثقاً من الحصول على العفو فقد اتفق مع شيخ العبيد ضامن المحمد وشيخ الزبير حمد الحسن ، واستدعاهما اليه ، وانزلمها في قره حسن ، كما ارسل اخده سلمان بيك على وأس قوة تقدر بخسمائة فارس للاستيلاء على مقاطعات درنه وباجلات وزهاو، وقد فر امامه حاكم زهاو عبد الفتاح باشا فعين مكانه خالد باشا، وعاد فاستقر في اربيل، وبث العيون والارصاد لمعرفة وقت وموعد مجيء الحملة .

ثم جمع قوات كبيرة من اهالي ادبيل والموصل واتجه بهم نحو التون كوبري. وهناك علم أن خالد باشب تقدم نخو التون كوبري على دأس قوة تقدر بالاثة الآف مقاتل ، فمساكان من سليان بيك إلا ان خرج مع قوة تقدر باربعائة مقاتل وحسكر بعيداً عن البلدة بمسافة نصف ساعة للاشتباك مع القوة القادمة ، ولما علم عبد الرحمن باشا بذلك اتجه بكل قواته نحو خالد باشسا ، فثبت هذا بوجهه إلا ان قلة المؤرث وتعب القوات التي تحت قيادته ادبا به الى القرار نحو اربيل ، وقد التي بعض رجاله بأنفسهم الى النهر اثناء هربهم فغرقوا .

وفي هذه الاثناء قدم علي باشا وحملته الى كركوك، ولم بكن عبد الرحن باشا قد علم بمقدمه ، فلم ير إلا والحملة تقترب منه ، بمما اضطره الى الفراد على عجل وعبر الدربند . أما اتباعه وأفراد عشيرتي العبيد والغرير فقد افترقوا عنه واتجهوا نحو الحابور عن طريق سنجار .

ولما كان الوزير خبيراً بتلك الجهات فقد اوعز إلى عشائر شمر وفارس الجربا والعقيل ، بوجوب منع الماربين من الفرار ، وعدم فسح الجـــال لعبورهم نحو الحابور

أما ما يتعلق بقوات اربيل وبيكات الكرويين المنشقين فقد أرسل قوة لمحاصرتهم ، كما أحاطت تلك القوات بالهاربين من كل جانب ، وحالت بينهم وبين الفرار ، وأوقعت بهم ضرباً موجعاً . وقد كان من جملة القتلى في تلك الحركات شيخ العبيد ضامن المحمد ، واستولت الجيوش العثانية على مغانم كثيرة ثم عادت الى كركوك .

ومن كركوك سارت قوة اخرى بقيادة خالد باشا لتعقب عبد الرحمن باشا حتى وصلت الوادي المسمى قزل دره وعسكرت هناك للراحة. أما عبد الرحمن باشا فقد قطع الطريق وسد نهر الدربند وأقام التحصينات اللازمة ، وفي الوقت نفسه ، أوسل وسله الى حاكم ايوان يرجوه التوسط لانقاذه والسماح بالالتجاء اليه. وقد أوسل حاكم ايوان سفيره إلى الوزير يلتمس منه العفو عن عبد الرحمن

باشا ، ومع ان الوزير قد استقبل السفير بالترحاب إلا انه اعتذر عن قبول وساطته . وبعد مرور خمسة ايام سار على رأس الحملة متجهاً نحو دربند ، وسد الطرق عليها من كل صوب ، ووضع حوالي الالف مقاتل على كل قلعة او جبل محيط بدربند التي تحصن بها عبد الرحمن باشا ، ثم ضيّق عليه الحناق وهجم بعساكره فاحتل تلك الحصون ودمرها، ودخل البلدة وأوقع بقوات عبد الرحمن باشا ضرباً وقتلًا فشنتها وسحقها ، واستولى على معداتها وأسلحتها وذخائرها ، ولكنه لم يظفر بعبد الرحمن باشا لأنه استطاع الافلات والهروب .

وبعد تصفية الحالة سجد الوزير شكراً لله على هذا النصرالمبين، وبعد استراحة قصيرة عاد واتجه بقواته نحو الحابور لضرب عشائر العبيد، وأثناء مروره بقرية ازناور، علم أن هناك متمرداً اسمه خلف آغا دأبه قطع الطرق والاعتداء على القوافل والسابلة، فظفر به ونكل بأتباعه، واستولى الجيش على ما لدبه من عاد واموال، ثم واصل سفره نحو الحابور.

وا اقترب من تلك الجهات وعلمت به عشائر العبيد فرت من هنا وهناك وتفرقت ، ولم يعد ما يدعو إلى ملاحقتها ، وعليه فقد رجعت الحملة الى بغداد وقد استفرقت هذه السفرة اربعة اشهر وعشرين يوماً .



# سغر علي باشا الى الحلة وارسال الكتخدا سليهان بيك الى عشائر بني لام

نظراً لكثرة تحرشات الوهمايين وهجومهم على اطراف المدن ، فقد رأى الوذير أن يجرد حملته ويسير بها ، ليكون قريباً من الجهمات التي يكثر تردد الوهالمين علمها .

وقد خرج بهذه القوة فعلًا ووصل الى الحلة حيث عسكر في جانب الوردية، وكان يقفي اوقاته بالنجول في البلدة ليلًا والعمل في المعسكر نهاراً . وقد بث العيون والارصاد في تلك الجهات لاتيانه بالاخبار في اوقاتها .

ومن هناك اصدر امره إلى الهجتخدا سلبان بيك السفر الى عشائر بني لام وربيعة على رأس قوة عسكرية ، وذلك لجباية الرسوم والضرائب التي نهاونت في دفعها ، فامتثل الكتخدا للأمر وسار نحو ديار بني لام ، ولكن هؤلاء علموا بقدومه فتركوا ماشيتهم وفروا الى جهات متفرقة ، فاستولى عليها وكانت سبعالة جاموسة وعدداً من البقر والضائب ، وأصدر امره بعزل شيخ بني لام الشيخ حاشي ونصب بدله مهنا الجساس ، وبناء على فرار شيخ عرار فقد عزله ايضاً ونصب مكانه عباس الفارس . ثم علم بتجمع بعض العربان خلف شواطى، ايضاً ونصب مكانه عباس الفارس . ثم علم بتجمع بعض العربان نقاطئة في دجلة فسار اليهم ليلا واحاط بهم ، ثم هجم عليهم ونكل بهم وغنم منهم حوالي الاثني عشر الف رأس من الضان والماعز . وهجم ايضاً على العربان القاطئة في تلك الجهات ، ومنهم عشيرة المقاصيص وغنم منهم بقدر ذلك العدد من الماشية ، وسار نحو جصان ومن هناك رجع إلى بغداد ، وكان الوزير ما يزال في الحلة ، وحلال بقائه هناك أصدر أمراً بعزل شيخ زبير خطاب الشلول لسوء اعماله ، وعبن مكانه ابن عمه حسين البندري ، ثم عاد الى بغداد .

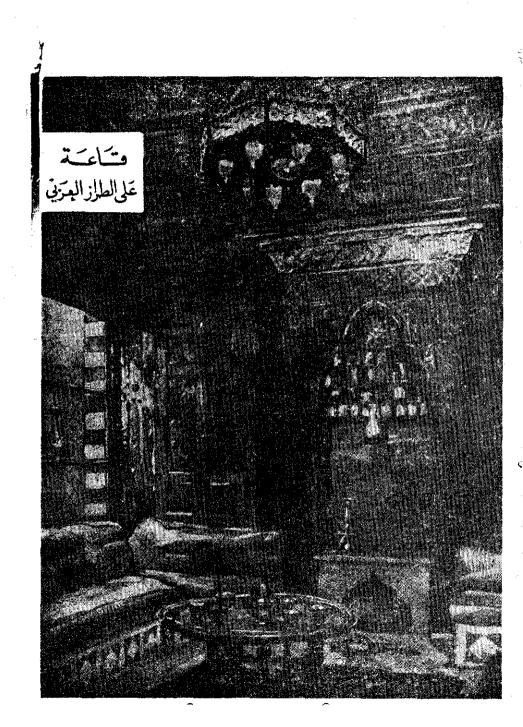

#### ذكر وقائع سنة احدى وعشرين ومائتين والف سفر علي باشا نحو ايران

بعد أن انخذل عبدالرجمن باشا في موقعة دربند، هرب هو ومن تبعه إلى ايران عن طريق سنه ، ولما بلغها تنفس الصعداء وعادت البه طمأنينته، وقد شمله حاكم سنه الآيراني برعايته وكان اسمه أمان الله خان ، وكتب إلى حكومته مخبرها بالتجاء الباشا الموما البه ، ولما كانت الحكومة الآيرانية ترحب بالتجاء مثل هؤلاء الاشخاص اليها لكي تستعين بهم في مد نفوذها وسلطانها إلى المناطق المجاورة لها، فقد وأفقت على قبوله وخصصت لاقامته مكاناً بالقرب من كرمنشاه يسمى سنقر وأكرمت مثواه ، ثم أوفدت سفيرها مزوداً بكتاب إلى الوزير على باشا تلتبس منه العفو عن الموما اليه واعادة المقاطعات التي كانت تحت أمرته اليه . ولكن الوزير أجابها بتعداد المخالفات التي صدرت منه ، مع الاعتذار بعدم أمكان النظر في العفو عنه ، وارسل جوابه هذا صحبة السفير الآيراني، ثم أردف أوزير بصورة مفصلة إلى السلطات الآيرانية المختصة .

فلما وصل سلمان بيك الى طهرات رحبت بمقدمه الحيكومة المركزية ، واستقبلته استقبالاً حسناً ، وأظهرت له ميلها الى دوام العلاقات الطبية بين الدولتين ، ثم انها في الوقت نفسه جلبت عبد الرحمن باشا وأطلعته على المخابرات الجارية بصدده ، ثم اتفقت معه سراً وأعلمته بأن حكومة بغداد لا توجد لديها قوات كافية ، واذا وجدت فانها لا تكاد تكفي لرد غارات الوهابيين ، وهذه احسن فرصة للوقوف بوجه الوزير والهجرم على كردستان واحتلالها ، سواء أكان ذلك بالقوة أم بالرضا، وعليه فقد قر رأيها على الكتابة الى الوزير تبدي اصرادها على اصدار العفو عن عبد الرحمن باشا مع تعيينه حاكماً على كردستان.

اخذت تواصل أرســــال الكتب الى الوزير، وتلح عليه في ضرورة النزول عند رغبتها .

وذات يوم حضر لمقابلة الوزير احد التجار الايرانيين المقيمين في الكاظمية يؤكد طلب الحكومة الايرانية ، ويعلمه بأنها حولت لحساب عبد الرحمن باشا مبلغاً قدره خمسون الف تومن عدا الهدايا التي ارسلتها اليه. وقد اضاف هذا التاجر الى قوله بأن احد اقرباء عبد الرحمن باشا صرح في طهران بأن الباشا الموما اليه ، قد اتفق مع حاكم وسنة ، على الهجوم على كردستان بكل ما لديها من قوات ، وقد يهدد ايضاً بغداد .

ولما كانت الاخبار تحتمل الصدق والكذب ، وسواء أكان هذا الحبر صادقاً أم كاذباً ، فان الحكمة تقضي بوجوب اتخاذ الاحتياطات الضرورية بوجه العدوان قبل حدوثه ، وبما ان قطع العلاقات مع الحكومة الايرانية وفتح باب الجدل والقتال بين الطرفين يستوجب الحصول على موافقة الدولة العلية وطلب تجهيز الجيوش الكافية للاستعانة بها ، فقد كتب الوزير الى الجهات المختصة في استانبول بجميع التفصيلات ، وطلب اليها ان تمده بكل مسا بحتاج اليه من مال وعتاد وعساكر ، وبعد ثذ قما الوزير باعداد العدة لمقابلة الشر بالشر ، وعقد لواة لرئيس الاغوات محمد امين آغا وسيره امامه ، وكتب الى متصرف بابان خالد باشا يعلمه بالحسالة ويطلب مساعدته ، وبعد اكمال التجبيزات الضرورية تحوك الوزير عن طريق ديالي وشهربان ، وهناك التحق به كل من متصرف بابان خالد باشا ومتصرف درنة وباجلان عبد الفتاح باشا ورئيس الفيلية حسن خمان ، باشا ومتصرف درنة وباجلان عبد الفتاح وتذاكروا فيا يقدمون عليه ، وكان معظمهم برى التريث وانتظار تعليات الدولة العلية ، ولكنهم اتفقوا على مساقرد الوزير لعدم تجاسرهم على مناقشته ، وأعلموا الدولة العلية بقرادهم النهائي وهو الهجوم على ايران .

العشائر وبقايا الجنود وواصلوا تقدمهم حتى زهاو حيث عسكروا فيها بانتظار جواب الدولة العلية ، ولما كان المؤمل ان موافقتها وتعلياتها لا تتعارض مع وحهة نظر الوزير ، فقد تحركوا ايضاً من هناك ، وبعد غميد الطرق الوعرة تقدم أمام الجيش رئيس الاغوات بعساكره الحيالة تتبعه عشائر العقيل باتجاه الطاق ، وخلال تسلقهم الجبال والمرتفعات اقبل عليهم تاتار الدولة ( التاتار هنا يعني ناقل البريد ) حاملا معه جوابها الى الوزير بعدم الموافقة على نقض معاهدة العلم بين الدولتين ، وتأمره ان لا يتحرك ضد ايران ، واذا كان قد تحرك فعلا قعليه أن يعود بجيوشه من المكان الذي وصل اليه! فلم ير بدآ من الامتثال وارسل الى القوات التي تقدمته بأن تعود فورآ .

#### خالد باشا يطلب العون والمدد

بعد ورود الاوامر القاضية بوجوب عودة الوزير والقوات التي معه وانسحابها فعلا الى الوداء ، بقبت قرب الطاق بعض القوات العشائرية التي سارت الى الامام في مقدمة الجيش وتخطت الحدود وبلغت ناحية مابدشت ، وقد أغارت القوات على تلك الناحية ونهبتها وارهبت سكان كرمنشاه ففر معظمهم نحو همدان حيث قام السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة المدفاع . ووصلت اخسار هذه الحوادث الى الحكومة المركزية فأرسلت محمد على ميرزا على رأس قوة كبيرة نحو حبة كرمنشاه لصد المجوم الن كان هجوماً حقيقياً ، وإلا فالوقوف على الحدود المحافظة عليها . كما اصدرت اوامرها الى حاكر دسنة ، ان ينهض على رأس قوة عسكرية لا تقل عن ستة آلاف مقاتل والوقوف على وأس قواته نحو وقد تحرك في هذه الانتساء عبد الرحمن باشا من سنتو على رأس قواته نحو وقد تبعد كل من فرجالة خان وأمان الله خان .

ولما علم خالد باشا باقترابهم منه كتب الى الوذير يخبر. بذلك ويستنجد به،

ويطلب اليه أن يمده بمقدار من القوات النظامية ، وقد ورد كتابه الى الوزير بينا كان بالقرب من الطــاق على أهبة العودة ، فأصدر اوامره الى متصرف كوي وحرير سليمان باشا والى سليمان كهية أن ينجدا خالد باشا بقواتهما وما في كركوك من قوات نظامية واحتياطية تقدر باربعة آلاف جندي . ثم عاد الوزير ببقية القوات عن طريق شروانة ومكث فيها يتسقط الاخبار .

أما سليان كينه فقد حث الحطى الظفر بعبد الرحمن باشا ومن يتبعه قبل فراده ، وداح يقطع المراحل والطرق الوعرة ويصعد جبلا ويبط آخر، وطوى مسيرة خمسة أيام في يومين الى ان وصل شهرذور ، وتلاقى هناك بخالد باشا وقواته الزاحفة ، وقد التبس منه خالد باشا التوقف هناك ريئا تصليم المعلومات الصحيحة عن حركات عبد الرحمن باشا ومقره ، الا ان سليان كهية لم يذعن لهذا الرأي ، ولم يواع الشروط الحربية التي تتطلب من القائد ان يتخذ الحزم والحيطة قبل الاقدام ، بل اراد ان يكون له قصب السبق ، فتحرك من هناك واجتاز الحدود وبلغ مكاناً يسمى مريوان من أعمال «سنة»، ووقف هناك ينتظر واجتاز الحدود وبلغ مكاناً يسمى مريوان من أعمال «سنة»، ووقف هناك ينتظر عبيء قواته التي بقيت خلفه ولم تلحق به الا بمسد مرور ساعتين ، عدا الذين انقطعوا والذين يمشون الهويناء لما أصابهم من تعب وآلام ، ومع كل ذلك فقد التحم بقوات العدو وكان هو أمام الصفوف ، الا ان قواته بالنظر لما اصابها من تعب اخذت تتراجع مندحرة ، واحاطت بها قوات عبد الرحمن باشا فوقعت في الامر هي وقائدها سليان كهية ، وبعثوا بهم الى طهران .

وقد ورد هذا الخبر المحزن على الوزير اثناء وصوله شيروانة ، كذلك علم بهذه الموقعة محافظ الحدود في كرمنشاه محمد على مبرزا الذي كانت واجباته مقتصرة على محافظة الحدود، ولكنه لما بلغه انكسار قوات الدولة العثانية تخطى هذه الحدود واتجه نحو زهاو ، وظل يتقدم حتى وصلت قواته حوالي قزلرباط واغارت على القرى ونهبتها .

ولما علم الوزير التقل بقواته من شروانة الى كفرى ، وهنــاك وردت عليه

بعض الرسل الذين اوفدهم عبد الرحمن باشا للتوسط في طلب العفو ، فرحب بهم واجابهم الى ما يطلبون، ثم عاد الى بغداد وقد استفرقت سفرته هذه ثلاثة اشهر وثلاثة وعشرين يوماً .

## سنر على باشا الى الحلة وعودة سليان كهية من طهران

بالنظر لما أصاب الوزير من غم وكمد بسبب اضطراره الى العودة بموجب الاوامرالواردة اليه من الدولة العلية فقد مرض بعد عودته من شيروانة، ونصحه الاطباء بوجوب تبديل الهواء ، في الوقت الذي وردت الاخبار بحركة الوهابيين نحو العراق ، فأراد أن يعالج الامرين ويضرب بحجر عصفورين ، وقرر السفو الى الحلة والسعي من هناك لانقاذ سليان كهية من أيدي الايرانيين ، وكانت حركته من بغداد في اليوم الحامس من شهر شوال ، وعند وصوله الحلة بت العيون والارصاد ، وشكل الدوريات المحافظة على الأمن في المدن والقرى ، ما جلب الهدوء الى النفوس ، كما أثمرت مساعيه لدى الدولة الايرانية اذ وافقت على اطلاق مراح سليان كهية بعد ستة اشهر من أمره ، وحال وصول سليان على بغداد تحرك الى الحلة ليقدم شكره الى الوزير ، ثم عادوا جميعاً الى بغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم الحرام .

## ذكر وقائع سنة اثنتين وعشرين ومائتين والف

لقد انعمت الدولة العلية على سليان كهية بترفيمه الى رتبة مير ميران وتبديل لقبه من بيك إلى باشا وذلك تقديراً لحدماته واخلاصه للدولة .



## انتقال السلطان سليم خان الى دار البقاء وجلوس السلطان مصطفى خان مكانه

لقد انتشر في الاقطار خبر انتقال السلطان سلم خان الى رحمة الله ، وجرت مراسيم اجلاس السلطان ابن السلطان مصطفى خان بن السلطان عبد الحميد خان مكانه ، وصدرت التعليات باقامة المهرجانات والزينات التي تقام عادة في مثل هذه المناسبات .

#### قتل على باشا وقيام سليمان باشا بالوكالة

كان قد نزح من باطوم قبل ثلاث سنوات مدد بيك احد وجهاء البلد المذكور ، فشمله الوزير برعايته وغمره بفضله وأغدق عليه وجعله من المقربين اليه ، إلا ان هذا الشخص كان يحمل بين جنبيه نفساً خبيثة ، والنفوس الحبيئة تأبى إلا ان تسيء إلى من أحسن اليها ، فقد أكل الحسد والحقد قلبه ، وأضمر الوزير شراً ، واتفق مع مصطفى آغا وتسعة انفار آخرين استالهم الى جانبه ، على اغتيال الوزير في اول فرصة .

وذات يوم خرج الوزير كعادته لتأدية فريضة الصبح، فسار مدد بيك خلفه الى المسجد، واخذ مكانه في الصف الاول قرب الوزير، ولما هوى السجود وقال: وسبحان دبي الاعلى ومجمده ، هجم عليه مدد بيك وأغمد خنجره في صدره ، وعند ثذ حدث هرج ومرج وانطفأت السرج وهرب أكثر المصلين وعلى رأسهم رئيس الحدم نصيف آغا ، وظل الوزير بعاني سكرات الموت حوالي ساعة ثم فاضت روحه .

ولما علم سليان باشا الكتخدا أقبل الى محل الحادث وقــــام باجراء مراسم غسل وتكفين الوذير ، ثم دفن في المدرسة التي شيدها بالقرب من السراي .

وكان عمره حوالي الحامسة والاربعين، ومدة وزارته خس سنوات وثلائة اشهر وتسعة عشر يوماً بما فيها أيام وكالته. وهو من بماليك ساغه المرحوم سليمان باشا. وكانت مجفظ كلام الله ، ويلتزم الاوامر والنواهي الشرعية ، متديناً وميسالاً للخير ، مقرباً للعلماء وعفيف النفس ، ذا طبع سخي ، وشجاعاً غير هيّاب ، وكانت فيه حدة .

أما القاتل وجماعته فقد هرعوا الى بيت نصيف آغا ، ومن هناك نظموا مظاهرة وتقدموا بها نحو السراي وكان الغرض منها تنصيب نصيف آغا وكيلا للوالي ، الا ان الوجهاء والاعيان والعلماء أمرعوا وبايعوا الكتخدا سليان باشا وأجلسوه مكان الوالى الراحل .

ونظراً لما يتمتع به المشار اليه من سممة طيبة بين النياس فقد مالوا اليه على اختلاف طبقاتهم ، وارتضوه لهذا المنصب ، ولما افتربت مظاهرة نصيف آغا من السراي خرج عليها الجند والاهلون وفرقوها وظلوا يطاردون افرادها ، فهرب بمضهم إلى جهة النهر حيث عبروا الى الجيانب الثياني بواسطة القفف ، ثم قبض الجند على مدد بيك ومصطفى آغا وجماعتها ، الا ان الاخير فر جريحاً ، ولقي مدد بيك ومن بقي من أتباعه مصيرهم المحتوم .

وقام العلمـــاء والوجوه بعدئذ بتنظيم قرار باختيار سليان باشا لولاية بغداه بالاجماع ، وأرسلوه إلى ذوي الشآن في الاستانة .

وعند أنشار خبر مقتل الوزير ووصوله الى اسماع عبد الرحمن باشا متصرف ابابان ، نهض حالاً واتخذ طريقه لاحتلال كويسنجق ، ولكن متصرفها سليان بيلك كان قد استعد لمقابلته ، ولما لم يتمكن من احتلالها عاد أدراجه .

أما متصرف بابان السابق خالد باشا الذي كان متوارياً عن الانظار ومقيماً في كركوك ، فانه لما علم بالحادث ركب على رأس خمسائة فسارس وتوجه الى بغداد لاداء فروض التعزية، ونصب خيامه في محلة الميدان ، وقد استقبله سليان باشا خير استقبال ، وشمله بلطفه وكرمه .

وعند عودة عبد الرحمن باشا يائساً من كويسنعتى ، قام ببعض الاعمال التمردية ، واتجه بقواته نحو بغداد ، وبعد اجتبازه كفرى ووصوله قرب الخالص علمت الحكومة المركزية بجركته فسيرت نحوه حملة بقيادة الباش آغا ، والتحقت بها بعض العشائر المجاورة، كما التحق به عبد العزيز بيك وهو أخو خالد باشا ومعه بعض أتباعه ، وهم حوالي الثلاثائة مقاتل، فلما رأى عبد الرحمن باشا تقدم هذه القوات نحوه نكص على عقبيه وعاد من حيث أتى .

وقد تبين ان محمد افندي ابن لطف الله افندي كاتب الديوان كان يخون الدولة بتوجيه الكتب الثقيلة اللهجة الى متسلم البصرة سلم آغا لتنفيره وازاحته عن طريقه . كما اكتشفت مراسلة الموما اليه مع عبد الرحمن باشا واغرائه في الهجوم على البصرة لاحتلالها ، وقد القي القبض عليه وسجن في القلعة وعين بدله ولي افندي .

وخلال هذه الفترة وقعت أيضاً بعض الاضطرابات والحوادث والفتن في ماردين وضواحيها ، أوجبت اسناد ولايات بغداد والبصرة وشهرزور الى الصدر السابق يوسف باشا الذي بادر بارسال حملة بقيادة اخيه في الرضاعة احمد بيك الى تلك الجهات لتهدئة الاوضاع ، وكان اسناد هذا المنصب الى المشار اليه نتيجة لسوء تصرفات محمد افندي وتلاعبه بالمخابرات.

## ذكر وقائع سنة ثلاثة وعشرين ومائتين والف توجيه ولاية بغداد والبصرة وشهرزور الى سليمان باشا

سبق أن بينا أن الدولة العلية أسندت ولاية بغداد والبصرة وشهرزور إلى يوسف باشا نتيجة للتزوير الذي ارتكبه كاتب الديوان محمد أفندي ، ولما أتضح لذوي الحل والربط والمقامات العليا خيانة هذا الكاتب وورود مضابط العلماء والوجوء بترشيح سلبان باشا، عدا تلك التي قدموها قبلًا ، فقد عرض الامر على صرير الحلافة وصدر الفرمان باجابة طلبهم ، وذلك بتعيين سلبان باشا لهذا

المناصب بعد مرور حوالي الاربعة أشهر على اشغاله من قبل يوسف باشا . وقد وصل هذا الفرمان بيد معتمد المابين محمد أفندي وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر محرم الحرام .

## وفاة السلطان مصطفى خان وتنصيب السلطان محمود خان

في هذه السنة ورد خبر وفاة السلطان مصطفى خان الى رحمة الله واجلاس السلطان محمود خان ابن السلطان عبد الحميد خان مكانه ، وقد أقيمت الافراح والمهرجانات كالعادة في مثل هذه المناسبات .

#### خروج سليهان ماشا لقتـال عبد الرحن ماشا

استقر الوذير الجديد في وظيفته واستقام له الوضع ، واعلن الجميع الحلاصهم واطاعتهم له ، الا عبد الرحمن باشا الذي تمرد ولم يمتثل للاوامر التي يتلقاها من الوذير ، ولذلك قرر الوزير ابعاده عن البلاد وتعيين متصرف آخر بدلاً عنه .

ولاجل تنفيذ هذا القرار جهز عليه حملة وساد على رأسها نحو الجهة الشهالية، حتى بلغ محلاً يبعد نصف ساعة عن دربند وعسكر هناك . ولما كان عبد الرحمن باسا قد سد الطريق من هناك ، ولم يترك سوى بمر ضيق لا يتسع لمرور اكثر من شخصين ، وحصنه تحصيناً محكماً بحيث كان يعتقد ان قوة تقدر باكثر من خسة آلاف مقاتل لا تستطيع اقتحام هذا السد ، فانه كان آمناً من هذه الناحية ، ولما علم بمجيء هذه الحملة واقترابها منه قيام باتخاد الترتيبات اللازمة لمقاومتها عا يملك من قوة .

إلا أن الوزير قد أحبط عمله اذ وجد طريقاً من الجبل لمرور المشاة منه ، وقام ليلاً بتوجيه قسم من الجنود ومعهم حاميات ادبيل وكركوك وبعض الاكراد وعلى رأسهم محمد بيك آل خالد باشا والخزنة دار محمد بيك الموعود بتصرفية كويسنجق ، وساروا على طريق الجبل، وسار من الجهة اليسرى سليان

باشا على رأس قوة اخرى ويمكنوا من ارتقاء الجبل ايضاً ، ثم توجه هو على رأس ما تبقى معه من قوات نحو دربند مباشرة ، وهجمت هذه القوات مرة واحدة على المتبردين فزلزلت الارض تحت اقدامهم ، واندكت قلاعهم ، ونهاوت حصونهم ، فتشردوا هنا وهنا ، وظلت قوات خالد باشا وسليان باشا تتعقبهم حتى قزلجة قرب الحدود الايوانية ، وقد استسلم اكثرهم . وبعد مرور بضعة ايام قضاها المشار اليها في تعقب فلول العصاة عادا الى المعسكر ، وهناك صدرت الاوامر بتعيين سليان باشا متصرفاً على كوي وبابات ، وبتعيين محمد بيك متصرفاً على كويسنجق ، وأذن لهما بالسفر الى مقر وظيفتها ، وعاد الوزير بيك متصرفاً على كويسنجق ، وأذن لهما بالسفر الى مقر وظيفتها ، وعاد الوزير الله دار السلام . وكانت مدة هذه السفرة شهراً واحداً وعشرين يوماً .

#### تحركات الوهابيين وخروج الوزير لمقاتلتهم

بالنظر لتوارد الاخبار عن تحرك عبدالله بن سعود الوهابي على رأس قوة كبيرة نحو العراق في وقت لم تكن لدى الحكومة أية قوة نظامية ، ولما كان جلب ونهيئة العساكر الكافية يتطلب وقتاً طويلاً ، فقد اتجه الوزير نحو الاهلين يذكي فيهم دوح الحاسة ويدعوهم لنصرة الحكومة برد غارات الوهابيين عن البلاد، وجمع منهم قوة كبيرة جهزها بما نحتاج اليه من سلاح وغير ذلك ، وسار على رأسهم حتى وصل الحلة ، ومن هناك ارسل عيونه وجواسيسه إلى كل جهة يتسقطون اخبار الوهابيين وتحركاتهم ، ثم تبين ان اخبار مجيئهم الى العراق لم تكن صحيحة ، فعاد الوزير بمن معه إلى بغداد ، وكانت مدة هذه السفوة احد عشر يوما أ

## عزل سليمان باشا وتعيين عبد الرحمن باشا مكانه

لقد كان النجاء عبد الرحمن باشا على عادته الى حكومة ايران من النصرفات غير المرغوبة ، وكان الوزير يزمع ان يجرد عليه حملة عسكرية تعيده الى الطريق

الستقيم ، وذلك عندما تأكد من أن الحكومة الايرانية قد خصصت له عشرين الله تومن ، ودفعت اليه قسطاً من هذا المبلغ مقدماً ليستعين به على بحاربة الحكومة المركزية، فلما وقعت حادثة دربند وهرب عبد الرحمن باشا الى «سنة» واتصل ثانية بجاكم ايران ليمده بمساعدته ويشمله برعايته ، لم ير بداً من ارسال ملة اليه ، وقد سيرها فعلًا بقيادة سليان باشا . ومن جهة أخرى فان الوزير لم يو بوعده لحالد باشا في تعيينه حاكماً على منطقة بابان وصرف نظره عنه ، بما كله و وضطره الى الانزواء في كركوك ، ومن هناك أخذ يواسل عبد الرحمن باشا بصورة مرية ، ثم تحرك من كركوك على رأس قوة قوامها خمسائة فارس متجهاً بها نحو كفرى وقرهتيه ، ومال من هناك الى زهاو والتحق بعبد الرحمن باشا . وعندئذ وأى الوزير من المصلحة اعادة النظر في امر عبد الرحمن باشا . وعندئذ وأى الوزير من المصلحة اعادة النظر في امر عبد الرحمن باشا . فعداد أمره بتعيينه متصرفاً على مقاطعات مندلجين وخانقين وعلي اباد .

#### اسناد ولاية الموصل الى احمد افندي الموصلي

لما كان احمد افندي من عائلة معروفة خدمت الدولة العلية مدة من الزمن، وتقلدت مختلف الوظائف من ولاية ومتصرفية وكتابة ديوان، وتمرست بالأعمال ولها منزلة اجتاعية بين الناس، وقد أبدى لباقة ومقدرة فائقتين في الاعمال التي أنبطت به سواء كان أكاتباً للديوان على عهد نعمان باشا الى عبد الجليل، أم رافقاً في الحملة التي هاجمت دربند، فلهذه الاسباب كلها ولاصابة نعمان باشا برض الفالج الدي أقعده عن الحركة، فقد رشحه الوزير لمنصب ولاية الموصل وكتب بذلك الى الاستانة، وقد وافقت الدولة العلية على ذلك ومنحت وتبة ميرميران وعينته والياً على الموصل، وكان اول عمل له ان تحرك نحو ماردين لميرمير العشائر المتمردة على رأس قوة من ضمنها قوات كويسنجق.

# ذكر وقائع سنة اربعة وعشرين ومائتين والف سفر سليمان باشا الى دياد بكر لحاربة اليزيدية

لقد اتخذت عشائر الظفير واشقياء سنجار من اطراف اورفة مقرآ لهــــا ، وراحث تغير وتعتدي على النواحي الجِـــاورة ، ثم انسعت رقعة عدوانها حتى امتدت الى العراق . ولما كان فارس الجربا يجقد على هذه العشائر للأضرار التي اصابته منها ، فقد كتب الى الوزير يخبره بما تفعله هذه العشائر من اعمال مخلة بالأمن ومضرة بالبلاد، ومجرضه على الهجوم عليها وتأديبها، فكان لما كتبه فارس الجربا هوى في نفس الوزير ، وانه وان كان ذكياً ألممياً وشجاعاً مقداماً إلا انه لم يزل في حاجة إلى خبرة في مثل هذه الامور ، وقد استجاب لهذه الدعوة وتحرك من بغداد على رأس قوة كبيرة ، وذلك في اليوم الحامس والعشرين من شهر عرم الحرام ، فوصل الموصل ومنهـا اتجه نحو سنجار عن طريق تلعفر ، ووصل لیلا الی اول قریة من قری سنجار ، فهجم علیها ونهبهها واستولی علی ما فيها من ماشية وقتل رجالها وسبى نساءها ، ولما سمع اهل القرى الججاورة تولاهم الذعر وتجمعوا قرب الجبل ، فداهمهم الوزير بقواته وأخذ يشدد عليهم النكير ، ولكنهم ثبتوا في وجهه ولم يتزحزحوا عن أماكنهم ، ووقفوا وقفة المستميت ، ولما عجز عن دحرهم رأى ان يكتفي بما فعل ويتركهم ويتجه نحو عشائر الظغير عن طريق رأس العين ، ولما بلغها اتصل بالقوات التي تقدمته قبل شهر بقيادة متصرف الموصل أحمد باشا ومتصرف كويسنجق محمد بيك ، وقد علم أن هذه القوات بما معها من قوات تيمور باشا ملتو وسليان باشا وفارس الجربا كلهـا لم تفعل شيئًا ، ولم تحرز تقدمـاً على عشائر الظفير ، فساندهم بالقوات التي معه ، وتقدموا حتى بلغوا ناحية ديرك على حدود ديار بكر ، وضربوا خيامهم هناك ، ثم هجموا على المتمودين عدة موات فسلم يظفروا بطائل ، بل كانوا يعودون القهقرى ويفرون من الميدان مخذولين ، وقد حــاول الوزير أن يضرب على

المتمردين نطاقاً مجاصرهم به فلم يتمكن ، واخيراً تركهم وعاد الى ماردين ، وأبقى مناك قوة كبيرة بقيادة اخيه من الرضاعة احمد بيك لمواصلة ضرب الاعداء وتشتيتهم .

ولما بلغ الوزير محلاً يسمى سلطان بابل أقـــام هناك بانتظار نتيجة عمليات الجيش مع المتمردين ، وبسبب رعونة احمد بيك وطيشه وغروره وهجرمه على العشائر هجمة جنونية ، فقد قابلته جموعهم وفتكت بقواته فتكا ذريعاً ، وفر قسم منها نحو ديار بكر وقسم نحو اورفه وقسم وعلى رأسه احمد بيك وسليان باشا فروا هادبين نحو معسكر الوزير وهم بحالة يرثى لها، ولما رأهم الوزير انزعج كثيراً وقرر العودة ، ولما بلغوا نصيبين عسجوروا بالقرب من نهر جعجع على أمل أن يعود الوزير بقواته لتأديب عشائر الظفير والانتقام منهم ، الا أن الذين في معينه صادحوه بعدم امكان العودة للقتال ، واعتذروا بقولهم أذا اردت أن لا تطاع فأمر بما لا يستطاع ، وعندئذ اضطر الوزير الى العودة الى الموصل .

وعند وصوله حدثت فتنة بين أهل الموصل وبين الوالي احمد باشا ادت إلى هرب الوالي المذكور، فنصّبوا بدله اسعد بيك، واهين الوزير على تعيينه الوالي الهارب، وعاد الوزير الى بغداد حزيناً وكانت عودته في اليوم الرابع من شهر جمادى الاخرة واستغرقت هذه السفرة خمسة اشهر ويومين.

# نفي عبد الله افندي الخزنة دار وطاهر آغا الجوقدار

بالنظر لما كان يقوم به عبد الله افندي الحزنة دار وطاهر اغا الجوقدار من اعمال تدعو الى اثارة الاضطرابات ، فقد القي القبض عليهما ونفيا الى البصرة حيث اودعا السجن هناك .

#### ثورة أمواء الموصل على احمد باشا ونتله

سبق أن بينا ما حدث في الموصل من الفتنة التي أطاحت بالوالي احمد باشا

بسبب سوء ادارته وتجاوزه حدود صلاحياته ، وبعد هربه من الموصل امره الوزير ان يعسكر هو والقوة التي تحت ادارته في المكان المسمى كشاف ريئا يفكر في امره وبحقق في القضية ، وقد ألحق به سليان بيك فغري زاده ، الا نهذا الاخير عاد الى بغداد من تلقائه . ولم يبق مع الوالي سوى مقدار من عشيرة شمامك ، وظاهر الحسن المفصول عن مشيخة طي ، وشيخ الغرير محمود الحليفة ، ومقدار من حامية اربيل ، ثم التحقت به حامية العادية ، فاتجه بهذه القوات نحو الموصل وحاصرها وشدد حصارها واعتدى على القرى المجاورة لها ، وقد اضطر الموصليون الى الدفاع عن انفسهم وقابلوه وعلى رأسهم آل عبد الجليل ، وحشدوا ضد الوالي قوة كبيرة ، فلما رأى نفسه ضعيفا استنجد الجليل ، وحشدوا ضد الوالي قوة كبيرة ، فلما رأى نفسه ضعيفا استنجد الجليل ، وحشدوا ضد الوالي قوة كبيرة ، فلما رأى نفسه ضعيفا استنجد المناق مقاتل فرساناً ومشاة ، وارسل على رأسهم اضاه مومى بيك ، واخيراً تقابل الجيشان ، جيش امراء الموصل وجيش احمد باشا ، فانكسر الموصليون ووقع عثان بيك احد ابناء امرائهم اسيراً بيد قوات احمد باشا ، غير أن احمد وقع داشا هذا قد اصيب بطلقة طائشة في اعقاب المركة قضت عليه حالاً .

وقد استاءت الدولة العلية من تصرفات امراء الموصل ولا سيا اسعد بيك ، وامرت بارسال قوة لاخضاعهم ، وفعلًا ارسلت هذه القوة من بغداد بقيادة الاخ من الرضاعة ووصلت اربيل ، ومن هناك اتجهت نحو الموصل واشتبكت مع أهلها في حرب لم تثمر الثمرة المرجوة ، وأخيراً عينت الدولة العلية محمود بيك آل محمد باشا والياً عليها ، فهدأت الثورة وعادت الامور إلى مجاريها .



# ذكر وقائع سنة خسة وعشرين ومائتين والف قدوم محمد سعيد افندي حسالت بهمة خاصة

لقد وصل بغداد من الاستانة رسول الدولة محمد سعيد افندى حالت آل رئيس الكتاب السابق وذلك في اليوم الحامس والعشرين من شهر جمادي الاول ، وقابل الوزير وسلمه رسالة خاصة والتبس منه الاجابة عليها باقرب وقت لكي يعود بالجواب إلى الاستانة ، وقد استقبله الوزير وأقامه في دار الضيافة ريثا ينتهي من تقديم الجواب .

إلا أن الوزير لم يبد منه ما يدل على اهتامه في تنفيذ ما أمر به في الرسالة بالرغم من مرور مدة غير قليلة ، وأخذ يسوف ويعتذر ، ولما رأى محمد سعيد افندي تلكو الوزير في الجواب أخذ بحثه على الاسراع تلميحاً وتصريحاً وأخيراً راح يهدده بالنتائج الحطيرة التي تترتب على تأخير الاجابة ، بما أغضب الوزير وقابله بخشونة ثم طلب اليه العودة الى الاستانة على الديوسل الجواب خلفه ، وحمله على العودة بصورة شبه قسرية .

# غرد سليم آغـــا متسلم البصرة

لقد كان متصرف البصرة سليم آغا مرتاباً من نوابا الوزير تجاهه منذ مقتل محمد افندي رئيس الديوان ، وكان يخشى بطشه ويضمر التمرد عند سنول الفرصة . فلما قدم محمد سعيد بن حالت أفندي الى بغداد وعلم بمقابلة الوزير له بخشونة ثم ارجاعه بشكل غير لائتى ، اتخذها ذريعة للتدليل على سوء تصرفات الوزير وأعلن العصان عله .

ولما علم الوزير بما فعله متسلم البصرة بادر الى عزله ، وأرسل اليه حملة بقيامة الآخ من الرضاعة أحمد بيك، لتأديبه وطرده وليقوم هو بوظيفة متسلم البصرة.

وبينا كان الموما اليه في الطريق بين الكوت والعارة ، علم منسلم البصرة بالامر ففر هارباً نحو بندر ابو شهر ، وعندئذ لم ير أحمد بيك ما يدعو الى الحملة العسكرية فأعادها الى بغداد ، مكتفياً ببعض القوات التي اختارها للذهاب معه الى الصرة وسار عن طريق النهر .

# عودة محمد سعيد افندي حالت حاملاً فرمانـــاً بعزل سليمان باشا

سبق أن بينا عودة محمد سعيد أفندي منزعجاً من أعمال الوزير الذي امتنبع عن تنفيذ الاوامر الصادرة اليه من الدولة العلية .

ولما وصل الموما اليه الى الموصل قدم تقريراً مفصلًا عن الوزير وتصرفاته وتلكئه في تنفيذ أوامر المقام العالي ، وبقي في الموصل بانتظار الجواب .

أما الوزير ، فبالنظر لتصرفاته أثناء حملته على الظفير وسماحه لعساكره بالتعدي على السكان وأهل القرى الواقعة بالقرب من ديار بحكر أثناء ذهابه، والقرى الواقعة حول الموصل عند عودته ، ومضابقته لسكان الموصل انتصاداً لحسوبه احمد باشا ، كل ذلك قد حمل السكان والوجهاء والاعبان على تقديم الشكاوى الى الاستانة في الوقت الذي وصل فيه تقرير محمد سعيد أفندي ، فكان ذلك مدعاة لسخط اولياء الامور عليه ، وأصدروا قراراً بعزله فوراً وتعيين من يقوم بالوكالة . وقد أرسل القرار المذكور الى محمد سعيد أفندي للقيام بتنفيذ ما ورد فيه على الوجه الذي يراه ، فاتصل الموما اليه بمتصرف الموصل محمود باشا ومتصرف بابان عبد الرحمن باشا، وبعد المذاكرة جمعوا قرة من عشائر طي وعلى دأسها الشيخ فارس المحمدي ، وكذلك عشائر شمالك برئاسة أحد البيكات ، والتحق بهذه القوة عبد الرحمن باشا على رأس قواته من كركوك ، ثم التحقت بهم بعض عشائر العبيد والعزة والبيات واتجهوا نحو مغداد .

فلم علم سليان باشا بالامر بادر بالاستعداد للمقاومة ، وصم على صد القوات وعدم الاذعان . وقد جمع ما لديه من القوات وسيرها امامه بقيادة فيض الله

وقد عسكرت هذه القوة في ناحية خرنابات ، واتخذت التحصينات والمواقع الحربية والاستحكامات وتهيأت للقتال .

ولما تقابل الجيشان لم يجسر احدهما على الهجوم ، وخلال هذا التردد ارسل عمد سعيد افندي من يخبر الفريق الآخر بصدور فرمان الدولة العلية بعزل سلمان باشا ووجوب تنفيذه ، كما ارسل من يخبر اهياني بغداد والاغوات الانكشارية عبد الرحمن آغا واسماعيل آغا بوجوب الثورة على الوذير المتبرد ، وقد أمتثل هؤلاء الاغوات وانفصلوا عنه حالاً واعتصبوا بالقلعة ، ولحكن الودير يمكن بمن معه من دحر المنشقين وتفريقهم ، ثم التحمت القوات وهرب فيص الله كهية بمن معه من دحر المنشقين وتفريقهم ، ثم التحمت القوات وهرب فيص الله كهية بمن معه غو بغداد ، الا أن القوات القادمة طاردته حتى وصلت الاعظمية فخرج الوزير شخصياً للاشتراك في محادبتهم ، واشتد القتال بين الطرفين ، وقال في هذه المعركة عبد العزيز بيك احمد باشا ذاده ابن عم عبد الرحمن باشا ، وقال حوالي المائة وخمسين جريحاً ، وعاد عبد وقال حوالي النائين محادباً واصيب حوالي المائة وخمسين جريحاً ، وعاد عبد الرحمن باشا من يتعقب الفارين ، وعند وصوله الى الجانب الثاني من نهر ديالي غدرت به فرقه الدناعي واغتالته ، ثم قطعت عنقه واتت الى عبد الرحمن باشا .

وقد كانت مدة وزارته ثلاث سنوات وشهرين وخمسة وعشرين يوماً ، ويلغ من العمر عند قتله الخامسة والعشرين سنة ، وكان شجاعاً مقداماً بشوشاً متواضعاً عليماً وذكياً ، وان ما صدر عنه من الاعمال الطائشة كان وليد جمه وعدم خبرته بالامور .

#### تعيين عبد الله آغا الخزنة دار السابق والياً على بغداد

بينا أن الوذير سليان باشا بعد عودت من حرب الظفير نفى كلاً من الجوقدار السابق طاهر آغا والحزنة دار السابق عبد الله آغا الى البصرة ، وقد عفا عنهما بعد بضعة أشهر وسمح لهما بالعودة الى بغداد .

غير انهما عند وصولهما إلى القرنة بدا لهما ألا يعودا الى بغداد خوفاً من بطش الوزير ، وفرا من هناك نحو الحويزة ومنها الى جبال كردستان ، والقياً عصا التوحال عند عبد الرحمن باشا لمعرفتها به وصداقتهما السابقة معه ، فرحب بهما وكانا بصحبته عند ذهابه الى بغداد لتنفيذ مهمة سعيد افندي .

وبعد الحواهث التي ادت الى مقتل سليان باشا ، اتفقت كلمة عبد الرحمن باشا ومحمد سعيد أفندي على تنصيب عبد الله آغا و كبلاً للوزير ، ثم قبض على الحزنة دار اسماعيل آغا وكان اذ ذاك في خرنابات ، وصدرت الاوامر بعزل احمد كهية والحاح عبد الله بيك الكتخدا ، وعين الدفتري السابق داود أفندي الدفتردار والجوقدار السابق طاهر آغا خزنة دار، ورئيس الانكشارية طاهر آغا الى وظيفته السابقة ، وقد حضرت الحشود كلها الى بغداد ، وجلس عبد الله آغا في كرمي الوزارة وكالة ، وبعد مرور شهر واحد حدثت فتنة كان المراد منها ازاحة عبد الله آغا وتنصيب ابن الوزير السابق سعيد بيك ، إلا انها فشلت وتشتت شمل القائمين بها وعلى رأسهم رئيس الانكشارية عبد الرحمن آغا ، وقد غين مكانه قاسم آغا أحد أعيان كركوك . ثم استقرت الاحوال ، وورد فرمان الدولة العلية بتعيين عبد الله اغا وزيراً ، واقيمت الاحتفالات الاعتيادية في مثل هذه الاحوال .

#### وفياة محبود باشا متصرف الموصل

بعد مجيء المومــــا اليه الى بغداد مع الحملة اختل مزاجه واعتلت صحته ، واخيراً قضى نحبه ، وانتخب أحد أبنــــاء عبد الجليــل للقيـــام بوكالة الوالي في

الموصل، إلا ان مساعي محمد سعيد افندي لدى عودته الى الاستانة حالت دون تثبيته ، وصدرت الاوامر بتعيين سعد الله بيك آل حسين باشا اولاية الموصل

## ذكر وقائسع سنة ستة وعشربن ومائتين والف

بناء على اتفاق عبد الرحمن باشا مع محمد سعيد أفندي فقد استصحب معه عند سفرت الى بغداد متصرف درنة وباجلان بطريقة شبه قسرية ، فكان بطبيعته الحال فاتر الهمة والرغبة في مشاركتهم بالحرب، وبعدما استقر الوضع اصدر عبد الرحمن باشا امراً بدون مشاورة الوزير عبد الله باشا يقضي بعزل المجرما اليه عن درنة وباجلان ، وبتعيين ابن عمه متصرف بابان السابق خالد باشا مكانه ، وقد أيد الوزير هذا الاجراء ارضاء لعبد الرحمن باشا. إلا ان تصرفات عبد الرحمن باشا وأعماله لم تنل رضاء الايرانيين ، وجلبت استياءهم منه وغضبهم عليه ، وجهزوا حملة للهجوم على درنة وباجلان .

ولما علم عبد الرحمن باشا استأذن من الوزير – وكان اذ ذاك في بغداد – في العودة الى كردستان فاذن له ، وكان ذلك في اليوم الحادي عشر من شهر صفر .

وبعد عزل عبد الفتاح باشا قام ابنه الموجود في زهاو بجمع أتباعه والهجرة بهم الى محمد على ميرزا الذي كتب الى الوزير يلتمس منه ان يشمله برعايته ويعيد اليه حقوقه واراضيه المسلوبة ، ولكن الوزير دعاية طقوق عبد الرحين بإشا لم يلتفت الى هذا الالتاس .

فلما عاد عبد الرحمن باشا الى كردستان كرد محمد علي ميرزا التاسه من الوزير بصدد قضية عبد الفتاح باشا وابنه، فكتب الوزير بذلك الى عبد الرحمن باشا يستشيره في الأمر ، الا ان هذا لم يعز القضية اهتماماً .

وظل محمد على ميرزا يلح على الوزير بكتبه ، وأخيراً فترت العلاقات بين الوزير وعبد الرحمن باشــــا ، ثم انقلب الفتور الى نفور بسبب عدم اكتراث

عبد الرحمن باشا بالاوامر التي يصدرها اليه ، وقابله الوزير باهمال كل طلب يرد منه ، ومن جملة ما فعله الوزير خلافاً لرغبة عبد الرحمن باشا ان أبدل رئيس الانكشادية قامم آغا ، وعين بدلاً عنه امير شط العرب سيد علي آغا، ثم عزل الحاج عبدالله بيك الكتخدا وعين بدلاً عنه الدفتري السابق الحاج محمد سعيد بيك، وهكذا اشتدت الحالة بين الاثنين ، وانقلبت الصداقة الى عداوة .

## عزل عبد الرحمن باشا

بيئًا آنفاً ما حدث بين الوزير عبدالله باشا وعبد الرحمن باشا من فتور ، وقد استجدت امور اخرى باعدت بين الاثنين ، وذلك أن محمد علي ميرزا اخذ يلح بوجوب اعادة عبد الفتاح باشا الى وظيفته واراضيه ، خلافً لرغبة عبد الرحمن باشا الذي جلب بكبريائه وغطرسته استياء الايرانيين وغضب الوزير في آن واحد ، الى درجة أن اتفق كل من الوزير وحاكم ايران على اجلاء الموما اليه من الاراضي الجاورة لسنة وعزله . وقد جهزت الحصومة الايرانية قوة تقدر بستين الف مقاتل للهجوم على عبد الرحمن باشا واتباعه ، فما كان من عبد الرحمن باشا إلا أن قام بالمثل ، وجهز قوة بقيادة سليان بيك ابن خالد باشا لقاومة الايرانيين ، وتحرك هو من السليانية على رأس قوة اخرى نحو زهاو .

وبما أن الاتفاق كان قد تم بين الوزير والجهات الايرانية على نصب خالد باشا على كردستان بجملتها ، فان ابن الباشا الموما اليه لما وصل الى مكان قريب من زهاو ، استقبله محمد على ميرزا ورحب به وبالجيش الذي بمعيته ، فلما بلغ الحبو مسامع عبد الرحمن باشا صعق لهذه المفاجأة ، ولم يو بدأ من الانسحاب والعودة فوراً إلى كويسنجق هو وأتباعه ، واستقر فيها بعدما اتخذ التحصينات اللازمة حواليها .

ولما بلغت الوذير هذه المعلومات اصدر امره باسناد بابان وكوي وحرير الى خالد باشا ، وارسل هذه الاوامر بيد احمد جلمي .

وقد تقدم محمد علي ميرزا بقواته حتى اقترب من كويسنجق وحاصرها . وألما كان تسلط محمد علي ميرزا وجنوده على هذا الجزء من البلاد يشجعه على الاستيلاء شيئًا فشيئًا على اقسام أخرى بصورة عامة وكركوك بصورة خاصة ، فقد تقدم بعضهم الى عبدالله باشا وكاشفه بهذه النتائج التي تترتب على تقدم القوات الايرانية ، وعند ذلك ندم الباشا على ما فرط منه من التساهل تجاه الايرانيين ، وأصدر بياناً إلى عشائر كردستان بوجوب الالتقاف حول عبد الرحمن باشا ، ومعاونته في انقاذ البلاد وايقاف الايرانيين عن التقدم واعادتهم الى ما وراء الحدود .

ولقد استغل عبد الرحمن باشا هذا البيان واطلع محمد على مديرزا على مضبونه ، وعندئذ تصالح معه ووافق على اعهاد متصرفية بابان الى خالد باشا ، وكوي وحربر الى عبد الرحمن باشا ، وانسحب هو وقواته الى كرمنشاه ، وكانت مدة محاصرته لكويسنجق خمسة عشر يوماً .



# ذكر وقائع سنة سبعة وعشرين ومائتين والف فوار خالد باشا من السلبانية

سبق ان بينًا ان احد ابناء حاكم ايران المقيم في كرمنشاه المدعو محمد علي ميرزا بعد حصاده مدينة كوبسنجق مدة خمسة عشر يوماً تصالح مع عبد الرحمن باشا وسمع له بالعودة الى حاكمية كوي وحرير ، ووافق على اعهام مقاطعة بابان خالد باشا ، وعاد على هذا الاساس الى كرمنشاه ، ولما كان عبد الرحمن باشا قد وافق على ذلك مضطراً فقد بقي برنو بعينيه نحو مقاطعة بابان ، وبعد مرور ثلاثة اشهر تحرك من كويسنجق بايعاز من بعض المقربين لحمد على ميرزا ، وانجه نحو السليانية بحجة النزهة وتبديل الهواء ، ثم اخذ يدنو منها شيئاً فشيئاً ، فلما وأى خالد باشا هذا الزحف البطيء ، وعلم بما يبيته له عبد الرحمن باشا بمساعدة محمد على ميرزا في الاستمالاء على السليانية ، ولضعف عبد الرحمن باشا بمساعدة محمد على ميرزا في الاستمالاء على السليانية ، ولضعف القوة التي نحت يده وخشيت من الهجوم عليه بصورة مقاجئة ، فقد خرج من السليانية وذهب الى زهاو ومنها الى مندلجين ، ومن هناك كتب الى الوزير السليانية وذهب الى زهاو ومنها الى مندلجين ، ومن هناك كتب الى الوزير بعلمه بتحركات عبد الرحمن باشا ، فقرر الوزير ان يسافر الى كردستان على يعلمه بتحركات عبد الرحمن باشا ، فقرر الوزير ان يسافر الى كردستان على رأس حملة عسكرية لبعيد الامور الى نصاعا .

أما عبد الرحمن باشا فانه وان لم يدخل السليانية فقد عسكر بالقرب منها في مكان يسمى سرخباد ، وكتب الى عبدالله باشا بعد فرار خالد باشا يعرض طاعته له وامتثاله لما يأمره به . وعندئذ هدأت ثائرة الوذير وأصدر أمراً بضم السلمانية اليه .

أما خالد باشا فقد استدعي للاقامة في بغداد وعهدت اليه ادارة مندلجين .

#### سفر عبدالله ماشا لايقاف عبد الرحمن باشا

على ان عبد الرحمن باشاكان من اوائل الذين سعوا لتعيين عبدالله باشا والياً على بعداد ، فان هذه الدالة عليه جعلته يعتقد بنفسه كأنه هو الوالي ، وركبه الغرور ولم يعد يأبه لما يتلقاه من الوالي من اوامر وتعليات ، وراح يعمل كأنما هو الآمر الناهي ، وسمح لأتباعه ان يفعلوا ما يشاؤون ، فأخذوا يعتدون على القرويين في اطراف اربيل وكركوك يسلبون ويقتلون ، وتشجع وتيسهم فراح يجاول الهجوم على اربيل وضمها إلى الاراضي التابعة له .

وقد اوغرت هذه الاعمال صدر الوزير فلم يعد يطبق التغاضي عنها، وأصدر أمراً بعزله وتعيين خالد باشا متصرفاً على بابان ، وسليان باشا متصرفاً على كو ي وحرير ، ثم جرد حملة وسار على رأسها لتأديب عبد الرحمن باشا ، وخرج من بغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الاولى ، ولما علم عبد الرحمن باشا قام هو ايضاً بالاستعداد لمواجهة الموقف، وخرج من السليانية والغرود والجبروت مل اهابه ، وظل يتقدم حتى وصل قرب كفري حيث النقى بجملة الوزير ، والتحافي حرب ضروس ابدى فيها دفتري بغداد داود افندي من الحمية والشجاعة والبسالة ما قرسى به قلوب افراد الحملة ، واخيراً انتصر الوزير ، وأوقع بقوات عبد الرحمن باشا ضرباً وقتلا، وفتك بهم فتكا ذريعاً ، وقد فر عبد الرحمن باشا الى جهة كرمنشاه مع حوالي عشرين شخصاً ذريعاً ، وقد فر عبد الرحمن باشا الى جهة كرمنشاه مع حوالي عشرين شخصاً عرفه من الافلات من الموت بأعجوبة بعد ان تركوا وراءهم كل ما كاف في حواتهم من سلاح وأموال وخيام .

وقد بقيت الحملة في مكانها بعد فرار الاعداء ثلاثة ايام ثم نحركت نحو كركوك . ولما كان كل من متسلم كركوك صاري مصطفى آغا زاده خليل آغا ، والقاضي عبد الفتاح أفندي ، والالاي بيكي محمود بيك ، وآغا بغداد

السابق قاسم آغا ، من الذين بمالئون عبد الرحمن باشا ويشدون اذره في الحقاء، ومعهم شيخ شمر ايضاً المسمى شاطي ، فقد قبض عليهم وعلى ثلاثة آخرين من عشيرة شمر وزجوا في السجن ديمًا ينظر في امرهم . ثم ساد متجهاً نحو ادبيل ، ومن هناك حاول أن يواصل سفره إلى الموصل ، ولكن سعدالله باشا حضر في هذه الاثناء والتي بنفسه عليه، وطلب الصفح والعفو عما بدر منه، فقبل معذرته وشمله بعقوه ، وسمح له بالعودة الى الموصل ، وعاد هو الى بغداد .

أما عبد الرحمن باشا فقد التجأ ايضاً الى الشاهزادة محمد علي ميرزا ، واستعاد ماكان بينهما من صداقة سابقة ، وارسل الى الوزير كتاباً يوجوه فيه ان يعفو عنه ، ولكن الوزير أعاد الرسول مع الاعتذار بعدم امكان النظر في أمر العفو عن عبد الرحمن باشا .

وقبل وصوله الى بغداد علم بفرار سعيد بيك احد اولاد المرحوم سليمان باشا نحو المنتفك بعد ان أعلم الناس بأنه خارج لاستقبال الوزير .

وقد استغرقت سفرة الوزير شهرين وعشرة أيام .

## تحركات الشاه زادة محمد علي ميرزا

نظراً لالنجاء عبد الرحمن باشا الى الشاه زادة محمد علي ميرزا فقد قام هذا بعدة محاولات لارجاعه الى اراضيه والعقو عنه ، إلا أن الوزير لم يلتقت الى ذلك بما أدى الى استياء الموما اليه ودفعه الى الحركة للهجوم على بغداد ، وقد تحرك فعلا من كرمنشاه على رأس قوة كبيرة ، وظلل يتقدم حتى وصل قزلرباط ، وسمع لأتباعه بنهب القرى التي يمر بها والاعتداء على سكانها ، ولما وصلت اخباره الى الوالي استعد لمقابلته ورده ، ولكن خروج سعيد بيك آل سليان باشا قد شغل باله ، بالاضافة الى وجود مواقع اخرى تحول دون مغادرته بغداد ، واضطر الى الموافقة على طلب الشاه زادة بالعقو عن عبد الرحمن باشا ، وأعاد اليه مقاطعات كوي وحرير وبابان بعد ان نحى عنها خالد باشا وسليان واعد اليه مقاطعات كوي وحرير وبابان بعد ان نحى عنها خالد باشا وسليان

باللها ﴿ وَوَفَعَ نَصِفَ التَعْرِيضَاتِ التِي طَالِبَهِ بِهَا تَحْمَدُ عَلَيْ مَيْرُوا وَتَعْهَدُ بِدَفَعَ النَصَفَ الباقِي ۚ فِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وبعد عودة القوات الايرانية استدعى اليه كلاً من خالد باشا وسليان باشا واعتذار لهما للظروف القاسية التي اضطرته الى اتخاذ تلك الاجراءات ، وخصص لهما مقاطعات مندلجين وخانقين وعلى أباد مضافاً اليها مقاطعات شهربان وبلاد روزين .

#### سفو علي باشا الى المنتفك لضرب حمود الثامر

سبق ان بيئًا ان سعيد بيك احد ابناء سلمان باشا قد خرج من بغداد متجمًا الى المنتفك ، وقد أشيع انه انما خرج من بغداد خوفاً من بطش الوزير علي باشا ولكن الوزير اعتبر خروجه من بغداد والتجاء الى شيخ المنتفك خيانة وغدراً ، فقرر السفر على رأس حملة الى تلك الجهات ، وتحرك من بغداد في الوم السابع والعشرين من شهر شوال مبتدئاً سفرته بالفلوجة لاستيفاء بعض الضرائب المستحقة على شيوخ الدليم ، وقد تمكن من استيفاء بعض هذه الضرائب والرسوم خلال بضعة أيام ، ثم واصل سفره الى الحلة ومنها الى الحسكة وعسكر مناك مدة لاكال استعداداته وانتظار الذخائر الضرورية للحملة ، ولوصول اخبار الله بخطورة مواصلة السفر في ذلك الوقت .

ولما أعياه الانتظار قرر التقدم مهما كانت الموانع والاسباب .



# ذكر وقائع سنة ثبانية وعشرين وماتتين والف مفتل علي باشا وطاهر كهية

قلنا أن الوزير قرر مواصلة السفر من الحسكة ، وقد ظل يسير بقواته حتى القترب من ديار حمود الثامر ، ولما علم هذا بدنو حملة الوزير استعد لهما وجمع الحشود والعشائر الموالية ، وخرج من المنتفك على رأس قوة تبلغ العشرين الفا من المحادبين المشاة والفرسان، وأقام في مكان يبعد ساعتين عن سوق الشيوخ ، ومن هناك اخذ في مراسلة الوزير طالباً منه أن يعفو على الوزير وقواته ، ولكن الفرض من ذلك اخفاء ما يضمره من نية الهجوم على الوزير وقواته ، ولكن الوزير لم يجبه على مراسلته ، وظل بتقدم حتى وصل موقعاً يسمى غليوبن ، الوزير لم يجبه على مراسلته ، وظل بتقدم حتى وصل موقعاً يسمى غليوبن ، وهناك تصادمت القوتان وراح بعضهم يرشق بعضاً بالمدافع والبنادي من الصباح الباكر حتى الظهر ، وقد ابدت الحملة من الشجاعة والبسالة ما جعلها تتفوق على العشائر ، فأخذت تفر من منا ومن هناك ولم يبق في الميدان سوى سعيد بيك العشائر ، فأخذت تفر من هنا ومن هناك ولم يبق في الميدان سوى سعيد بيك العشائر ، فأخذت تفر من هنا ومن هناك ولم يبق في الميدان سوى سعيد بيك العشائر ، فأخذت تفر من هنا ومن هناك ولم يبق في الميدان سوى سعيد بيك العشائر ، فأخذت تفر من قد تقدر بثلاثين فارساً .

فلما رآه الجنود الذين كانوا بمعية والده عرفوه وتذكروا نعمته عليهم ومالوا نحوه والتحقو به لنصرته ومعاونته ، بما شجع بعض العشائر على الالتحاق به ايضاً ، واغاروا على الوزير وحملته ، واوقعوا بهم وغنموا اثقائم ومعداتهم ، فاضطر الوزير الى الفرار هو والكتخدا طاهر كهة وحوالي المائتين من أتباعهم نحو بغداد . وفيا هم في طريق عودتهم ظفرت بهم العشائر التي كانت قد فرت من المعركة في بداية الامر ، واحاطت بهم من كل جانب ، وحالت بينهم وبين مواصلة السفر . وفي هذه الاثناء حضر آخو حمود الثامر وهو محمد السعدون على رأس مائة فارس ، ونادى على الوالي وجماعته ، ثم دنوا منه ومن جماعته ، وانزلوهم تلك الهيلة في محياتهم ، وساقوهم صباحاً نحو سوق الشيوخ مقيدين وانزلوهم تلك الهيلة في محياتهم ، وساقوهم صباحاً نحو سوق الشيوخ مقيدين وبعد مرور يومين قبضوا أيضاً على سليان آغا الذي كان قد قتل احد

أبناء لحمولة الثامر وضموه الى الوالي ورفيقه طاهر كهية ، ثم قتلوا الثلاثة وقطعواً اعناقهم وأرسلوها الى رئيس القبيلة .

والوذير علي باشا هو من بماليك المرحوم سليان باشا وكائ يبلغ من العمر حوالي الحسين عاماً، ومدة تقلده الحكم مع مدة الوكالة سنتان وخمسة اشهر وغانية عشر يوماً.

### وزارة سعيد بيك ابن سليان ماشا

كان سعيد بيك في الثانية عشرة من العمر عندما قتل المرحوم والده سايان باشا وكان برغم حداثته يزاول بعض الوظائف التي ينيطها به ابوه، وكان بعد مقتل أبيه قد انزوى في بيته وأهمل امره من قبل علي باشا الذي لم يرع لابيه حرمة باسناد بعض الوظائف له ، كما انه لم يطلب عملاً من اعمال الحكومة . واخيراً تقدم بعض الوجوه الى الوالي يلتمسون منه ايجاد وظيفة له رعاية لحرمة والده ، فوافق على ذلك وعينه وكيلاً له عند تغييه لمدة يوم أو يومين ، ثم والده في زوايا النسيان مرة اخرى فكان يقضي أوقاته في بيته شبه سجين .

ومع أنه لم يكن ليطبح إلى ارتقاء منصب والده ، إلا أن بعض وجوه البلد وعلى رأسهم فيض الله كهية حببوا له العدول عن هذه العزلة، ووسوسوا له أن الوالي عبد الله باشا يضمر له السوء ، ويحاول أن يزيجه عن طريقه لئلا يغالبه في أرتقاء منصب الولاية مكان أبيه ، وحماوه بهذه الوساوس على مغادرة البلد واللجوء إلى شيخ عشائر المنتفك كما تقدم ذكره .

ولما انتهت موقعة على باشا تقلد سعيد بيك قيادة الجملة وعاد بها الى بغداد مستصحباً معه شيخ المنتفك حمود الثامر . وكانت عودته الى بغداد في اوائل شهر دبيع الاول. وبما ان رئيس الانكشادية في بغداد سعيد عليوي آغا كان من اتباع عبدالله باشا والمحسوبين عليه ، فقد توجس خيفة من قدوم سعيد بيك على هذه الصورة ، وكاد يقوم باثارة فتنة قبل مجيئه، إلا أن الوكيل درويش على هذه الصورة ، وكاد يقوم باثارة فتنة قبل مجيئه، إلا أن الوكيل درويش

يرِيد آغا حال دون ذلك وطبأنه وهدأ من روعه .

وحين بلغ سعيد بيك ناحية الدورة القريبة من بغداد ، اسرع لاستقباله الوجوه والاعيان والرؤساء والعلماء ، ودخل بغداد باحتفال مهيب بوهنوا به على حبهم لأبيه الراحل وطاعتهم له ، وأدخل الى السراي الحاص بالوزير ، وأقاموه هناك وكيلًا للوالي ، وكتبوا بذلك الى الجهات المحتصة في الاستانة ، وبالنظر لرغبة الهل الحل والعقد في بغداد، ولحدمات ابيه الجليلة للدولة العلية ، فقد صدر الفرمان بتعيينه والياً على بغداد والبصرة وشهرزور برتبة وزير ، ووصل هذا الفرمان بيد رئيس المابين الحاج حسين آغا يرافقه محمد آغا معتمد سعيد افندي. وكان وصولها الى بغداد يوم الحامس عشر من شهر شوال .

وكان مما فعله الوزير الجديد ان اقر كل موظف بوظيفته ، وأبقى كل شيء على ما كان في بداية الامر ، ثم بدا له الله يجري بعض التبديلات التي رآها ضرورية ، فعين داود افندي دفتري بغداد وكيلا الكتخدا مكان طاهر كهية ، وعين ملتو عمر آغا رئيس الاغوات السابق بوظيفة كهية ، وعزل منسلم البصرة دستم آغا ونصب بدلاً عنه السيد سلمان بيك فخري زادة.

وبما ان داود افندي من الموظفين البارزين ومن الرجال الذين يتفانون في تأدية الواجبات ، فقد كسب رضاء الوزير وجعله موضع ثقته واعتاده ، وأناط به كثيراً من الاعمال الهامة. ثم عزل الحزنه دار خليل آغا وعين بدلاً عنه لطف الله آغا ، ولكنه عاد وعين خليل آغا متسلماً لكركوك، وجلب آغا القرنة السابق المقيم في المنتقك سيد خضر آغا وعينه آغا لبغداد لما سبق من خدماته واخلاصه، وذلك بعدما عزل سعيد عليوي آغا بسبب صدور بعض المخالفات منه ونفاه الى البصرة .

## وفاة عبد الرحمن باشا وتعيين ولده خلفاً له

كان عبد الرحمن باشا قد اشتد عليه المرض ، واخيراً ورد خبر وفاته ،

وقد تقدم أمراء كردستان واعيانها ومشايخها ورؤساء قبائلها بافتراح الى الوالي لتعيين أكبر اولاده محمود بيك مكانه ، فوافق الوالي على طلبهم وأصدر أمرآ بتعيينه حاكماً على بابان وكوي وحرير مع لقب باشا خلفاً لأبيه .

# سفر سعيد باشا لمقاتلة عشيرة الخزاعل

نظراً لما كان يقوم به شيخ الحزاعل من اعمال ثورية ، فقد قرر الوزير ان يقصد قلك الجهات لاعادة الامن الى ربوعها ، والضرب على أيدي هذا الشيخ . وقد تحرك من بغداد على رأس حملة عسكرية في اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة ، ولما بلغ الحلة نصب خيامه وأقام هناك لاكمال الاستعدادات

# ذكر وقائع سنة تسعة وعشرين ومائتين والف

الضرورية لهذه الحلة قبل مواصلة سفرها الى الجهة المقصودة .

بيئًا آنفاً ان الوزير قد أقام في الحلة لا كال الاستعدادات ، إلا انه بالنظر المعض الموانع ظل مقيماً في الحملة ، ثم عدل عن السفر الى الحزاعل واكتفى بارسال كتاب إلى الشيخ بدعوه فيه الى الطاعة ، وبعد التهديد والوعيد اذعن الشيخ المدكور وتعهد بدفع ما عليه من الاموال الاميرية ، وعلى قاعدة (قد وضينًا من وصالك بالوعود) فان الوزير وثق به وعاد الى بغداد بعدما أقام في الحلة مدة شهرين .

وقد سعى لديه بعض الذين تقربوا من الوذير بطرق ملتوية ضد داود افندي، وحماوه على عزله من الدفتر دارية ، واقامة الدفتري السابق الحاج محمد سعيد بيك كانه .

واقد بينًا في مكان سابق ان عبد الرحمن باشا عندما تسلط على بغداد هرب منها كل من محمد آغـــا والاخ في الرضاعة احمد بيك خلال تلك الحوادث . ولكنها بعدما علما بمقتل عبدالله باشا ، عادا الى بغداد ولقيا من لدن الوزير كل

تقدير واكرام ، وأعادها الى وظيفتهما السابقتين . وكان محمد اغا قد نفي من قبل على باشا الى البصرة ، وفر من هناك واختار الاقامة في ابو شهر كل هذه المدة . ولما علم بعودة الامور الى مجاريها على عهد سعيد باشا دفعه الحنين الى الوطن فعاد بعد الاستئذان . أما اخوان عبد الرحمن باشا وهم عبدالله بيك وأحمد بيك وعمر بيك فقد فارةوا محمود باشا ابن اخيهم ورحاوا الى بغداد وارساوا أتباعهم للاقامة في كركوك وضواحيها .

## تعيين داود افندي قائداً على الحلة والحسكة

لقد كانت عودة الوزير من الحلة ، وانصراف رغبته عن مواصلة السفر الى الحزاعل ، مدعاة القال والقيل وباعثاً على الاعتقاد بضعف الحكومة وخوفها من العشائر ، بما شجع عشائر الجزيرة والشامية على الثورة ضد الحكومة سالكين سببل الحزاعـــل والزبير ، وتبعتهم العشائر النجدية : الجربا والظفير والرولة ، واقتربت هذه العشائر شيئاً فشيئاً من المدن العراقية كالعتبات المقدسة والحلة .

ولم تتخذ الحكومة أي اجراء لأعادة الامن الى نصابه ، فزاد سكوتها المتمردين تجامراً وافتربوا من مدينة الكاظمية والجانب الغربي من بغداد .

ومن غريب الاتفاق بحيء ما يقرب من الاربعين الف زائر من الديار الايرانية في تلك الظروف المحفوفة بالمخاطر لزيارة العتبات المقدسة ، وتحرش الثوار بهم بما اضطرهم الى التكتل والمكوث في العتبات المقدسة في شبه حصاد ، لعدم تمكنهم من التنقل من بلد الى بلد .

وكان بين هؤلاء الزوار حرم حاكم ايران وعياله مع جماعة من رؤساء الحكومة الايرانية وخوانينها ووجوهها .

ولما ضاق عليهم الامر اتصلوا بالحكومة المحلية وبالوزير مباشرة لايجاد مخرج لهم ، ولتـــامين نقلهم وعودتهم بعد اداء الزيارة . وعندئذ فقط تحرك الوزير ورأى من الضروري اتخــاذ اجراء فوري لضبط النظــام واعادة الامن الى هذه الامكنة التي يرتادها الاجانب من كل مكان للزبارة ، وقرر بعد النداول مع جاءته ان يعهد بمعالجة هذه الاوضاع الى داود افندي الدفتري السابق ، وعينه فائداً على حملة عسكرية قوية .

وقد امتثل الموما اليه وخرج من بغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الغمدة متجهاً نحو الحلة ، ولما انتشر خبر قدومه بين الناس نهيب الثوار وفروا نحو البوادي من غير قتال ، وبذلك عاد الامن الى المسالك والمدن ، وتنفس الناس الصعداء ، ثم ارسل عدداً من قواته الى كربلاء لتأمين جلب الزوار من هناك ومرافقتهم الى النجف الاشرف واعادتهم ثانية الى الحلة ، مع تأمين وصولهم الى بغداد في طريق عودتهم الى ديارهم سالمين آمنين .

وبعد أكمال هذه المهمة سافر الى الحسحة ، وعرج في طريقه على عشيرة زبير وعزل شيخها لاخلاله بالامن ، وعين بدله شيخ شفلح الشلال ، وأخذ عليه عبداً بوجوب المحافظة على الطرق ونشر الامن في كل مكان ، ثم هجم على عشيرة الواوي وأوقع بها لاعتدائها على الآمنين ، والقى القبض على شيخها وفر افرادها بأدواجهم الى الادغال والانهار، واستولت الجلة على اغنامهم ومواشيهم واموالهم والسلتها الى بغداد ، ثم ضربت الجلة خيامها بالقرب من الديوانية .



# ذكر وقائع سنة ثلاثين ومائتين والف

سبق أن ذكرنا أن داود أفندي قد عسكر في ضواحي الديوانية ، وقد كان مكوثه هناك بقصد الراحة والاستعداد لمواصلة سفره نحو عشائر الحزاعل الذين عادوا إلى التمرد بعدما أمنوا من وصول الحلات اليهم منذ وزارة علي باشا ، وامتنعوا عن دفع الضرائب المستحقة عليهم ، ألا أن ما أبداه داود أفندي من الشدة قد بعث في قلوبهم الرعب والرهبة ، وخافوا مغبة أعمالهم فانكمشوا في ديارهم ، ثم راح شيوخهم يتسللون لواذاً نحو المعسكر لاعلان الطاعة ، ويتعهدون بدفع ما عليهم من رسوم وأموال أميرية ، وقد دفعوا فعلا قسطاً منها مقدماً .

وقد رأى القائد داود أفندي ان الاحوال الحاضرة تستوجب الرأفة بهم فأجابهم الى مبتغاهم وصفح عنهم ثم نظم امورهم ، وبعد ان كان عازماً على الهجوم على افغاذ لماوم من عشائر الخزاعل ، انصرف عن ذلك وقرر العودة بجيوشه الى بغداد .

غير انه رأى ان يستأذن من الوالي في امر العودة ، وعلى هذا بقي هناك بانتظار التعليات ، فأثار مكوثه في تلك الانحاء عشيرة لملوم خوفاً من هجرمه عليها ، ودفعت بأكابرهما ومن جملته على بغداد ، وكانت عودته في نهاية شهر عنهم ، وبعد تنظيم امورهم عاد مجملته الى بغداد ، وكانت عودته في نهاية شهر صفر الحير، واستغرقت سفرته ثلاثة اشهر وستة عشر يوماً ، وكانت نتائج هذه الحملة على جانب عظيم من الاهمية لأنها وطدت اركان الحكم ، ونشرت الامن في البلاد ، وأعادت الطمأنينة الى الناس ، وقد توثقت اواصر الصداقة بينه وبين الوزير الى درجة ان عهد اليه بأكثر أمور الدولة. وكان الوزير قبل عودة داود المندي قد عزل وكيل الكتخدا درويش آغا ، ونصب متسلم البصرة السابق الحاج عبدالله آغا مكانه .

وقد كان لما ابداه خالد باشا متصرف بابان سابقاً من فتور في سغره الى الحلة بمعية سعيد باشا في اواخرسنة ثمانية وعشرين ومائتين والف وقع غير طيب في قلب الوذير ، أما عبدالله بيك الحو عبد الرحمن باشا الذي ابدى من الحاس والاستعداد ما لا مزيد عليه اثناء مرافقته لداود افندي في حملته على الحزاعل ، فقد نوثقت بينه وبين داود افندى عبى الصداقة وصاد مدضة الثقة لدى الحدم ال

والم تستعداد ما لا مزيد عليه الناء مرافقته لداود افندي في حملته على الحزاعل ، فقد توثقت بينه وبين داود افندي عرى الصداقة وصار موضع الثقة لدى الجميع. أما خالد باشا فقد كفت يده واخذت منه مقاطعات مندلجين وخانقين وعلى أباد ، وأسندت الى عبدالله بيك ، ومع ان العفو قد صدر عنه بعدئذ إلا أن تلك المقاطعات لم تعد اليه .

وفي اواسط عهد وزارة المرحوم على باشا ، كانت الدولة العلية قد أصدرت أوامرها الى بعض القطعات العسكرية للتوجه الى العراق لرد غارات الايرانيين على البلاد العثانية ، فكان من نتيجة ذلك ان استولى الرعب على الحكومة الايرانية ، وأمرعت في الانسحاب من اطراف كوى وحرير ودرنة وباجلان، وعهدت بأمر معالجة الاوضاع الى سعيد باشا .

الكتخدا ، ثم نحي عنها وأعيد درويش محمد آغا آلى الوظيفة المذكورة . ووقع خلال هذا الوقت اعتداء على المزارع وبعض المقاطعات التابعة للحلة من قبل بعض الاشقياء، فأوعز الى خالد باشا ان يوسل عدداً من اتباعه لتأديبهم، فأرسل ولده محمد بيك على رأس خسائة مقاتل الى بغداد ومنها الى نهر الشاهي لاعادة الامن والنظام الى تلك الانحاء .

ومملح جواد باشا على درنة وباجلان . وبقي الحاج عبدالله آغا خسة الشهر بوكالة

# سفر سعيد باشا نحو الخزاعل

كان جامع بيك الشاوي الذي نفي في عهد عبدالله باشا ، قد عاد فالتجا الى سيخ عشائر الحزاعل ، ولما لم يجد الترحيب اللازم من جانب الشيخ سلمات

الحسن اضمر له الشر وراح يتحين الفرص للانتقام منه ، الى ان ورده كتاب من الشيخ عباس الفارس أحد شيوخ الحزاعل ، يشكو فيه الشيخ سلمات المحسن ويعدد مثالبه وسوء اعماله ، فما كان من الشاوي الا ان قدم هذا الكتاب الى الوزير ، وراح يحرضه على الشيخ المذكور ومجته على السفر لتأديبه واعادته الى جادة الصواب . وعلى الرغم من انه لم يبدر منه ولا من عشيرته بصورة رسمية اي تمرد او محالفة تستوجب تجهيز حملة ضده ، فقد اخذ الوزير بحكلام جاسم بيك ، وجهز حملة قوية ترأسها وسار بها متجهاً نحو ديار الحزاعل ، وكان ذلك في اليوم الثامن من شهر شوال .

وعند وصوله الى الحسكة اضطرب من قدومه شيخ الشامية مغامس الشلال ، فترك دياره وفر الى جهة مجهولة . ثم تقدم من الحلة احد شيوخ الحزاعل عباس الصقر ، وعرض خدماته على الوزير . أما الشيخ سلمان المحسن فقد تحصن وسط عشائر لملوم ، ثم فر من هناك الى المدينة وسط الاهوار ، فوقعت عشيرة لملوم تحت طائلة العقاب ، ودمرت الحملة كل مسا يعود لسلمان المحسن من ذروع وحاصلات ، وضربت خيامها في مكان يبعد نصف ساعة عن المحل الذي تحصن فيه سلمسان المحسن ، وراحت تضيق عليه وتحاصره من كل جانب ، واخيرا اضطرته الى الفرار وتشتت جمعه في الاهوار ، وكان من المتعذر مواصلة تعقبه ، فعادت الحلة نحو جليحة لاستيفاه ما بذمتها من رسوم ، ولما تعذر عليها ذلك عاد الوذير مجملته عن طريق النجف الاشرف ، وبعد زيارة على المرتضى الحليفة الرابع وزيارة سيد الشهداء الحسين المجتبى ، وصل بغداد وكانت مدة هذه الحلة شهرين وستة وعشرين يوما .



# ذكر وقائع سنة احدى وثلاثين ومائتين والف اتفاق فارس الجربا مع الخزاعل

لقد أهمل شأن فارس الجربا وأتباعه من البدو والزقاريط والبعيج من جانب الوذير سعيد باشا مدة طويلة ، وحرموا من الرعاية التي كانوا يتمتعون بها من قبل اسلافه ، الامر الذي دفعهم الى ان يقفوا مع الشيخ سلمان المحسن شيخ الحزاعل بوجه الحملة ، واتفقوا فيا بينهم على ان يسرع كل منهم الى نجدة الآخر عند الحاجة .

فلما كان الوزير في طريق عودته الى بغداد حاولوا التصدي له ، إلا ان الشجاعة خانتهم فلم يفعلوا شيئاً ، وعادوا فتجمعوا ثانية في ديار الخراعل والثمق بهم كثير من العشائر المجاورة ، فاتجهوا نحو الحلة بكل هذه الجموع واعلنوا الثورة على الحصومة ، وأغاروا على القرى وقطعوا الطرق ، ونشروا الفرض والاضطرابات ، واعتدوا على المزارع المجاورة للحلة واستعدوا لاحتلالها فلما بلغت اخبار هذه الاعمال مسامع الوزير ، وذلك بعد وصوله الى بغدام ببضعة ايام ، ورأى ان عودته اليهم بعد تلك السفرة المضنية بما لا قبل له بها كتب الى شيخ المنتقك حمود الثامر ان يود هذه العشائر ، فما كان منه الا ان اسرع بعشائره نحو بغداد والتمس من الوزير ان يمده بقوة رسمية من عساكر المرع بعشائره نحو بغداد والتمس من الوزير ان يمده بقوة رسمية من عساكر والدريمي والظفير بقيادة جامم بيك الشاوي ، وانجهوا نحو العشائر الشائرة والدريمي والظفير بقيادة جامم بيك الشاوي ، وانجهوا نحو العشائر الشائرة فتلاقوا معها في أراضي لملوم والتحموا فيا بينهم ، فكانت الدائرة على العشائر الباقون الى الاهوار .

وكانت الحكومة قد عهدت امر المحافظة على الحلة واطرافها بمحمد بيك ابنا

خالد باشًا ، وأبدى الموما اليه من الحدمة والاخلاص مــــا حببه الى الوزير ، ومن أجل ذلك عهدت مقاطعة اربيل الى أبيه ثم التحق به ابنه .

ونظراً لما أبداه متصرف كوى وحرير سليمان باشا من فتور وبرود في تلبية طلبات الحصكومة ، فقد تم عزله وأعطيت المقاطعتان الى محمد بيك ابن خالد باشا بالوكالة مع لقب باشا . فلما بلغ سليمان باشا ذلك جمع اقباعه وسافو بهم الى جهة كرمنشاه ملتجناً الى الميرزا محمد على .

وقد سافر محمد باشا وخالد باشا كل الى مقر وظيفته .

### هيام سعيد باشا باحد الشبان

بالاضافة الى ان الوزير كان حديث السن والعهد وقلة الحبرة في تصريف الامور وتركه الحبل على الغارب ، فقد وقع في هوى احد الشبان وهو يدعى حادى ويلقب بابن أبي عقلبن العلوجي ، وزاد اهاله بسببه لشؤون البلاد ، وصار الوزير تابعاً وحمادى متبوعاً ، وبسط هذا يده في كل امر من امور الدولة الى ان دب الوهن الى جميع مرافقها ، ثم انتشرت الفوضى والاضطرابات هنا وهناك ، وكلما نبه الوزير الى ضرورة معالجة الاوضاع وعرض عليه ما وصلت اليه الحالة اعرض عن الناصحين ، واستبر سادراً في طبشه واهاله وسوء اعماله الى ان عمت الفوضى سائر الارجاء ، ففي النجف الاشرف اشتعلت شرارة المعدادة بين الطائفتين الشمرت والزكرت ، وراحت احداها تقاتل الاخرى المحلودة بين الطائفتين الشمرت والزكرت ، وراحت احداها تقاتل الاخرى داخل المدينة ، وامتد لهيب العصية القبلية الى كربلاء وثارت الحزازات بين اهليها فحارب بعضهم بعضاً ، وكذلك الحال في مند لجين اذ فصوا عرى الطاعة وقردوا على الحكومة وطردوا الضابط الذي يتولى امورهم فيها . ثم أعقبتها كركوك وراح أهاوها هم الآخرون بجارب بعضهم بعضاً . واتسعت الفتنة ، وانتشرت الثوراث في ارجاء البلاد ، وسارت الاحوال من سيء الى أسوأ مدة ثلاث سنوات .

ونما زاد الحالة حرجاً اصدار الوزير امراً عزل به محمود باشا متصرف بابان ، وعين مكانه احد الحوان عبد الرحمن باشب المقيمين في بفداد وهو عبدالله باشا محجة انه أقدر على ضبط كردستان ، وسيتره الى كركوك مزوداً بسرية من القوات النظامية وعلى رأسها قائدها عبد الفتاح آغا .

ولما وصل الموما اليه الى قرب كركوك نصب خيامه في محل قريب يسمى قزل وكرمان . فلما سمع محمود باشا بالأس امتنع عن التخلي عن منصبه ، وجهز قرة كبيرة تحت قيادة احد اخوانه وهو عثمان بيك ، واتجه بهما نخو دربند . وقد اتصلت اخبار هذه الحركات بمسامع حاكم ايران فجهز جيشاً قوامه عشرة للف جندي وارسله من طهرائ لمعاونة محمود باشا الذي التحق هو ايضاً بالقوات التي تقدمته ، ونصب خيامه في دربند متحدياً عبدالله باشا ومتوعداً إياه في حالة محاوله الافتراب منه .

أما عبدالله باشا ورئيس السرية التي يوفقته فقد رأيا ان قواتهما ليست سوى شرفمة صغيرة امام هذه الجيوش الجرارة ، فانكمشا وظلا في حيرة من أمرها. وأما الوذير فبالنظر لسوء اعماله وتكاثر الشكاوى ضده الى الدولة العلية ، فقد قررت عزله وعينت مكان اقامته في محلة الشيخ بكر من محلات حلب .

ولكن الوزير ما زال في غفلة عن كل هذا ، وظل على غوايته وتهاونه في الامور ، وعاد عبدالله باشا الى كركوك وقبع فيها ، كما عاد محمود باشا بجيوشه الى مقر حكمه كأن الاوامر لم تصدر بعزله .

### خروج داود افندي من بغداد غاضباً

ان هذا الرجل الشهم الغيور والذي تربى تربية عالية ، ودرس مختلف العلوم والفنون على ايدي العلماء ذوي الاختصاص ، قد تعرض لغضب الوزير بوشاية من صاحبه الشاب السفيه ، ونحساء عن وظيفة الدفتردار ، فلم يتأثر لعلمه ال

الوزير مغاوب على أمره ، ثم نحاه عن بقية ألاعسال والوظائف التي كانت تُحت ادارته ، كما اوغر حمادى صدره على متسلم كركوك السابق خليل آغا فنفاه بلا ذنب الى البصرة ، فاضطر الى الهرب من هناك والتجدأ الى ايران ، كما اضطر متسلم البصرة السابق رستم آغـا الى ساوك هذا الطريق بالالتجاء الى ايرات ، وبالاضافة الى هؤلاء ضيق على رفيق صباه ومعتمده الحزنه دار لطف الله آغــــا فأحال نفسه على التقـــاعد ولزم داره ، وكثيرون غير هؤلاء قد نكل بهم بتحريض ذلك الشاب، وترك بقية الموظفين في حيرة من أمرهم الى ان انتشرت اشاعة عزله. فكانت هذه الاشاعة بلسماً للقاوب المكاومة من الوزير ومن اعماله وتصرفاته ، وراح المخلصون والحريصون على المصلحة يترددون خفية على دار داود أفندي ويعرضون عليه أن يتولى الامر هو ، وقالوا له انتــا نعلم بأنك لا تربد ان تخون احد ابناء سليان باشا ، وقد كنت حتى الآن عند ارادتك هذه ولم يبدر منك ما يخالف ذلك ، ولكن الدولة العلية قد عزلته وأصبح في حكم العدم ، وانت تعلم أن الدولة لا تُرسل واليًّا من العثانيين لحُـكم هذه البلاد، واغاً ترجح أن يتولى العراق أحد أبنائه الذين ولدوا فيه ، وليس فيهم من هو أقدر منك وأجدر على القيام بهذه المهمة، ولا يوجد من يزاحمك عليها ، ولما كان أمر عزل سعيد باشا ما زال مجهولاً لدى العشائر ولدى أغلب السكان فعها قريب سينتشر، وبانتشاره تعمالفوضى ولا يعلم الا الله نتائجها وستكون انت المسؤول ان لم تتداركها من الآن ، فكان الموما اليه متردداً بين الاقدام والاحجام ، وفي هذه الاثناء اشتدت أعمال الوزير التعسفية وأوشكت البلاد على الانفجار ، وعندئذ نزل داود افندي على رأي الاكثرية ، ورفعت العرائض والمضابط الى الدولة العلية من الوجوء والاعيان والرؤساء مقترحين تعيينه واليـــاً على الدراق بدل سعيد باشـــا . ولكي يكون في أمن من غدر الوالي خرج من بغداد في البوم الثاني عشر من شهر شوال ، وكان يصعبه حوالي المائة وخمسين شخصاً بينهم الاغوات محمد آغا وأخو سليان باشا من الرضاعة احمد بيك وعبد القادرآغاء

والضابط المفصول عنه رسم آغيا ، وكثير من الاغوات البارزين ، وكذلك عمر آغا ملتو زادة وجاسم بيك الشاوي . غير الله عمر آغا وجاسم بيك قد نقضا العهد لسوء طالعهما وخانا الجمياعة فيا حصل الاتفاق عليه ، فكان عملهما هذا مدعاة لتغوف الآخرين وفتورهم وانكماشهم .

أما داود افندي فقد اعتزم تنفيذ الحطة متوكلاً على الله ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، واتجه نحو كركوك ، ولما بلغ ناحية زنكباد استقبله الناس بوجود المستبشرة للأخبار التي وصلتهم عن عزل الوالي السادر في غيه وغوايته ، وأعربوا لداود أفندي عن حبهم إياد وشوقهم اليه ، واستقبله الكثير من العشائر والطوائف ورحبوا به خير ترحيب وأعلنوا ولاءهم له ، وقد تأخر في تلك الناحية بضمة ابام ثم واصل سفره الى كركوك ، وهناك تلقى كتاباً من محمود باشا عبد الرحمن باشا يقول له فيه انه يضع جميع قوات كردستان تحت امرته وقد دته ، وبوجوه ان يتفضل عليه بزيارة المنطقة الشمالية ليطلع بنفسه على مدى على الاكراد بشخصه وبجكومة الدولة العلية . وبعد انعام النظر فيا يترتب على تلبية هذه الدعوة من النتائج الطيبة المبلاد وسكانها ، فقد مال الى قبولها وكتب له جواباً بذلك وسار نحو كردستان ، وخرج محمود باشا وأمراء كردستان ورؤساؤها ومعظم سكانها لاستقباله من مسافة ساعتين ، وكان يوم وصوله يوما مشهوداً ، وعينوا له ولحاشيته وأتباعه الماكين خاصة في دور والترحيب به .

أما الوالي سعيد باشا فان خروج داود افندي ومن معه من بغداد على تلك الصورة ، قد أقض مضجعه وأعاد اليه صحوه وصوابه ، واخحه يسترد بعض حريته من ربقة صاحبه حمادى ، اذ نحاه عن بعض المناصب التي منحها إياه ، وأعاد وكيل الكتخدا السابق درويش محمد آغا الى وظيفته ، كما أعاد الحز نهدار يحيى آغها ويوسف آغها وعبدالله آغها كلا الى عمله ، وأجرى بعض الترتيبات

والتغيرات لاسترداد ثقة الناس به. ولكن أعماله هذه جاءت بعد فوات الاوان ولم تزدهم الا نفوراً منه ، فصار لا يثق باحد ، وعين حرساً على أبواب المدينة لمنع الحروج منها الا باذن. ثم كتب إلى شيخ المنتفك حمود الثامر يستدعيه اليه لينقذه من هذه الورطة . وخلال هذه المدة كان داود أفندي قد استقر في السليانية ، وكان موضع حفاوة واكرام من قبل العشائر والاهلين وعلى رأسهم محمود باشا الذي لم يدخر وسعاً في خدمته وكسب مرضاته وتأمين راحته ، كما توارد على السليانية كل من متصرف كوي وحرير سليان باشا ، ومتسلمي كركوك والبصرة السابقين خليل آغا ورستم آغا ، ومن اغوات بغداد سيد علوي آغا وجميع الاكراد الذين كانوا قد نزحوا الى ايران ، واعلن الجميع الخلاصهم وامتشالهم لكل ما يأمرهم به ، ثم اعلن الكركوكيون والقوات المرجودة في كركوك اخلاصهم له ، ومن هناك اتفق ذوو الرأي على تقديم عريضة أيضاً الى الدولة العلية يرشحونه فيها لولاية بغداد وارسلوها صعبة ساع عاصة

وبعد ان قضى في السليانية أربعين يوماً تحوك الى كركوك بصحبه محمود باشا وسليان باشا وما يتبعها من قوات ورؤساء ، وقبل الوصول الى كركوك بثلاث ساعات استقبله دفتري بغداه عمر بيك آل الحساج محمد سعيد بيك مع جماعته وأتباعه ، وعرضوا عليه خدماتهم وطاعتهم . وعند وصوله الى ضواحي كركوك خرج لاستقباله متسلم كركوك الحاج معروف آغا ، والقاضي والمفتى ونقيب الاشراف وجميع العلماء والفضلاء والاعيسان والوجهاء ورئيس الانكشادية والآلاي بيكي والمتطوعون وغيرهم ، وتسارعوا في الترحيب به وعرض ولائهم عليه . وبالنظر لهذه الحشود العظيمة والعساكر والعشائر ، فقد ضرب خيامه في مكان يسمى قزل هكر من ، وهناك توافد الناس على اختلاف طبقاتهم للتحية عليه واعلان الولاء له .

#### عزل خالد ماشأ

أثناء مكوث داود أفندي في قزل دكرمان قرب كركوك كتب بعض النوات الى عبدالله باشا يرغبونه في الالتحاق بالجماعة ، ولكنه أظهر الاعراض والنزدد ، ثم ذهب هو وأتباءه الى بغداد ، وفي طريقه نهب أتباءه بعض قرى الاوقاف في ناحية خرنابات ، ثم وصل بغداد والتحق بسعيد باشا . وبعد وصوله بغداد حدثت فتنة كبيرة على أثر ورود فرمان بتنصيب الاخ في الرضاعة أحمد بيك وكيلاً للوالي ، وقد ادت هذه الفتنة الى تفكك بعض القوى من حول بيك وكيلاً للوالي ، وقد ادت هذه الفتنة الى تفكك بعض القوى من حول داود افندي ، فكانت مصادمات وحروب موضعية ادت الى اندحار القوات المنشقة ، واعتذار اهل كركوك لداود أفندي ، وان الاوامر التي صدرت بعزل خالد باشا لم تلاق قبولاً من وجهاء المنطقة ، بما اضطر عثان بيك الى العودة على أعقابه لعدم تمكنه من الاستيلاء على كوي وحرير وتنحية خالد باشا

## مجيء حمود الثامر شيخ المنتفك الى بغداد

بينا آنفاً أن عبدالله باشا كان قد واصل سفره الى بغداد ونصب خيامه في باب المفظم ، يرافقه حوالي الحمسائة مقاتل ، وقد وصل بعد ذلك شيخ المنتفك حمود الثامر بناء على طلب سعيد باشا ونصب خيامه في الجانب الغربي من بغداد، وقد أعادت هاتان القوتان شيئاً من الروح المعنوبة لسعيد باشا ، وراح يغدق من خزينة الدولة يغير حساب ، ودفع لكل منهما أكثر من اثني عشر الف قرش ، وتكلف بالانفاق على أتباعهما أيضاً ، بما أثقل كاهل الحزينة وادى الى تذمر المسؤولين وبعث الياس الى قلوب العساكر العثمانية ، ففروا تدريجياً نحو معسكر داود أفندي ، وكان من جملة الفارين أخو سعيد باشا صادق بيك .

# ذكر وقائع سنة اثنتين وثلاثين ومائتين والف ورود الفرمان بتوجيه الولاية الى داود باشا

لقد اثمرت المساعي التي بذلها الاهلون والعشائر والروساء ، ولا سيها امراء الاكراد الذين قدموا العرائض والالتاسات الى المقامات العليا بيد ساع خاص الى الاستانة ، وصدر الفرمان البادشاهي بتعيين داود أفندي والياً على بغداد والبصرة وشهرزور مع رتبة وزير ، فكان لتعيينه ونة استحسان في سائر انحاء العراق ، واستبشر الناس به خيراً ، وعمت الافراح في كل مكان ، وتنفسوا الصعداء بزوال كابوس الوالي السابق الذي انغمر في لجة العتو والفساد والسفاهات وركب رأسه وسلم قياده الى غلام فاسد .

وقد ورد هذا الفرمان بيد محمد آغـا معتبد سعيد أفندي مستشار الدولة والساعي الحاص محمد سعيد آغا ، فردد الناس :

### الحمد لله على فضله لله الحق الى الهله

أما سعيد باشا فانه أعلن العصيان ، ورفض الانقياد والتنمي عن مقامه ، وراح هو والقوات التي استنجد بها وهي قوات عبد الله باشا وقوات شيخ المنتفك يتخذ التحصينات والمواقع الحربية لمقاومة قوات داود باشا ، ولكن داود باشا آثر الصبر والهدوء وعدم التسرع والاندفاع لثلا تكون هناك حرب أهلية ، وترك الامور المقدة تنحل من تلقائها ، وفعلا ضاق السكان ذرعاً من الوالي وبدأت هنافسانهم تتعالى بسقوطه وبحياة داود باشا ، وخرجت بعض المظاهرات من باب الشيخ وأسامها حملة الدفوف والاعلام يستغيثون من سوء الحالة وضيق اسباب المعيشة وارتفاع الاسعار وانقطاع الطرق ، ثم عمت الغوض ، وكثر السلب والنهب ، وراح المتنفذون يفعلون ما يشاؤون دون الغوض ، وكثر السلب والنهب ، وراح المتنفذون يفعلون ما يشاؤون دون

رقيب أو حسيب، ثم اضطروا الوالي الى ان يلجأ هو وأتباعه الى القلعة للتخلص من أيدي الثائرين ، ومن هناك شرع يدافع عن نفسه .

أما داود باشا فبعد ان تجول في ربوع كردستان كلها متفقداً ومنظماً لامورها ، حزم امره وقرر الجيء الى بغداد بناء على تردي الحالة هناك ، والتجاكثر الناس اليه حتى اخوان الوالي سعيد باشا ، والتبسوا منه ان يسرع لانقاد بغداد وأهليها من المصائب التي حلت بها، وقبل قدومه اتخذ محمد آغا معتبد سعيد أفندي الاجراءات الضرورية للمحافظة على الامن، وهجم على القلمة بما معه من قوات ، وقبضوا على سعيد باشا وغلامه حمادي ، وقتلوهما تنفيذاً لاوامر العلبة بسبب هذا التمرد على اوامرها ، وحزوا رأسيها وارسلوهما الى الاستانة .

وكان همر سعيد باشا خمساً وعشرين سنة وبضعة أشهر وبقي في الحكم أربع سنوات منها مدة عصانه .

وقد دخل داود باشا بغداد باحتفال مهيب يوم الجمعة الموافق لليوم الحامس من شهر دبيع الآخر ، وبدخوله عمت الافراح واندفع الناس ينشدون :

هذا الذي كانت الامال تنتظر فليوف لله اقوام بما نــذروا وماكاد يتولى الحكم حتى الحذ ينظم الامور ويؤسسها على قواعد جديدة حسبا تقتضيه مصالح البلاد والعباد .

والحذب تفد على الوالي الجديد جموع الوسطاء لطلب العفو عن الذين ذلت القدامهم وبدرت منهم بعض المخالفات من أهالي كركوك ، معلنين اسفهم على ما فرط منهم ، فنالوا من لدنه الصفع والتجاوز عن سيئتهم ، ومنهم الاخ بالرضاعة أحمد بيك وخالد باشا وعبدالله باشا ، وهذان الاخيران القيا بنفسيها على داود باشا فشملها بلطفه وآواهما في ضيافته ورعايته ، وخصص لكل واحد منهما مرتباً شهرياً قدره اربعة الاف قرش .

أملاً الذين كانوا قد التفوا حول الوالي السابق وناصروه ، فقد استوجبوا

العقاب لانهم السبب في الاضطرابات التي حدثت والحسائرالتي وقعت في الارواح والاموال ، ومن هؤلاء الكتيفدا السابق درويش محمد آغا والحاج عبد الله آغا ودفتري بغداد الحاج محمد سعيد بيك ورئيس الكهية ملو عمر آغا والشاوي جاسم بيك ومن التجار نعمان جلبي الباجه جي ، ومن لف لفهم بمن سخطت عليهم الدولة لسوء تصرفاتهم وانقيادهم الى الفتنة ، وقد قبض على هؤلاء الا جاسم بيك الذي فر نحو عربستان ، واعدم منهم فوراً الحاج محمد سعيد بيك وملو عمر آغا وأرسل وأساهما الى الاستانة ، أما درويش محمد آغا وحاج عبدالله آغا فلما كان عمرها قد تجاوز السبعين ، وان انحيازهما الى جانب الوالي المعزول كان جبراً واكراهاً فقد عفا عنها ، وكذلك عفا عن الحاج نعمان جلبي الباجه عبي ، وصدرت الاوامر بالافراج عنهم واطلاق سبيلهم .

وبالنظر اسوء ساوك رئيس آلانكشارية سعيد عليوي آغا، وعدم القياده وركونه الى السكينة والهدوء ، بالرغم من النصائح والارشادات، واستمراره في مراسلاته للايرانيين وعلى الاخص الشاهزاده محمد على ميرزا، فقد القي القبض عليه ولقي حتفة، وعين بدلاً عنه كاتب الانكشارية عبد الرحمن أفندي بالوكالة.

وخلال الفوضى التي كانت ضاربة اطنابها في البلاد ، كان أكثو العشائو قد خرج عن الطاعة، فلما تولى داود باشا مقاليد الحكم اذعن معظمهم من تلقاء انفسهم الاعتبيرة بني تميم وشمر البادي والرفاعي والنجادة وبني عمير ، فأن هؤلاء قد اتفقوا فيم بينهم وتجمعوا بمكان قرب الحمودية وراحوا يشنون هجاتهم على ابناء السبيل يقتلون ويسلبون بالرغم من قربهم لمركز الحكومة .

وقد جرد داود باشا حملة وأرسلها ألى بني تميم بقيادة عبد الفتاح آغا البلوك باشي ، وحملة اخرى بقيادة يوسف آغا وأرسلها الى عشائر شمر البادي والرفاعي والنجادة والبحر موسى ، وجهز ايضاً حملة اخرى بقيادة الباشي آغا السابق عبد الله آغا، ورئيس الاسلحة مظفر آغا نحو عشائر بني عمير ، وأوعز إلى عبد الله بيك الشاوي ومتسلم كركوك السابق خليل آغا أن يلتحقا بالحملات المذكورة ويتوجها إلى المحمودية .

فقامت هذه الحلات بواجباتها خير قيام ، ومزقت جموع المتمردين ، واستولت على أموالهم وماشيتهم واتت بها إلى بغداد بعد ان اعادت الامن إلى تلك الربوع .

# عتم البلاد بالامن والاطمئنان في عهد داود باشا

لقد كانت الاحوال السياسية والاجتاعية تتردى يوه البعد يوم على عهد الرزراء المغفور لهم على باشا وسليان باشا وعبد الله باشا ، وخاصة على عهد سعيد باشا الذي ذكرنا كيف ان نجمه آذن بالافول لانصرافه الى اللهو والملذات ، وكل ذلك اما لقلة الحبرة وضعف القابلية وأما لجهلهم بكيفية ادارة البلاد، وقد الخدت الامور تفلت من أيديهم إلى أيدي الانتهازيين الذين يتصيدون في المياه العكرة، ويتقربون الى الحكام والولاة بمجاراتهم في ميولهم مسايرتهم في اندفاعاتهم والتقرب اليهم بأية وسيلة كانت للتواصل الى أشباع اطهاعهم ونزواتهم، ولا يجمهم النه وسيلة كانت للتواصل الى أشباع اطهاعهم ونزواتهم، ولا يجمهم المعض في سبيل الغلبة والسيطرة، وجده الافعال والنزعات وصاو بالملاد الى حالة من التردي والفوض تبعث على الاسى والاسف وتحز في قاوب الغيارى من أبنائها الذين كان لا يسمع لهم كلام ولا يؤبه لهم برأي، ولم يجدوا أمامهم سوى الهجرة عن الاوطان او النبوع من زوايا دورهم لا يرون أحداً ولا أحد براهم ، كما كثر الظلم والاعتداء على الابرياء ، وضاقت سبل العيش ، واتسعت رقعة الفوضى والاضطرابات حتى شملت سائر الانحاء .

ولما كان لحكل عسر يسر ، وان العناية الربانية لا تترك العباد والبلاد بلا تدبير ورجاية ، وان الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ، فقد هيأ الاسباب لداود باشا ، وسهل له أن يتولى زمام الامور ويعيدها لى الطريق المستقيمة ، ويعالج عللها وأسبابها ، ويزيل ما يدعو الى تذمر الرعية وشكواها ، وكان لجهوده المشكورة كل الفضل في اقالة البلاد من عثرتها ، والضرب بيد من حديد على أيدي المشاغبين والمتزلفين، وبذلك هدأت الفتن على والضرب بيد من حديد على أيدي المشاغبين والمتزلفين، وبذلك هدأت الفتن على

عهده، وتقدمت البلاد وعمها الرخاء والامن وراحة البال، واستقامت الاحوال، وانتشر العدل ، واخذ العلماء من جانبهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤدون واجباتهم بفخر واعتزاز وحمية ، وكثر منهم الوعاط ينصحون ويرشدون ويرغبون ويرغبون عباد الله الى الجادة المستقيمة وإلى التمسك بالاخلاق وتقوى الله والتجلي بالاداب ومحاسن السلوك والعادات ، وقد انطلقت السن الشعراء يمدح الوزير والثناء على أعماله بمختلف اللغات ، وقد جمعت الطقية خضر أفندي والاربللي عبد الله أفندي القدح المعلى في هذا الباب، ونالا من لدن الوزير ما يليق بها من الاكرام لشعورهما الفياض ، وخصص للاول راتباً شهرياً قدره ثلاثة الاف قرش ، وعين الثاني حاكماً على أدبيل وهو كل ما كان يصبو اليه ويتمناه .

# خروج وكيل الكنخدا لمقائلة عشائر الدليم

سبق أن ذكرنا مسا وصلت اليه الحالة من الفوضى والانحلال في البلاد ، وقيام العشائر باعمال التمرد ، وكان من بين تلك العشائر عشائر الدليم التي ركبت وأسها وظلت سادرة في غيها وغوايتها ، ولم تذعن للاوامر الرسمية ، وتمنعت من دفع ما عليها من رسوم اميرية على عادتها من حين لآخر ، فأصدر الوزير امراً بارسال حملة عليها بقيادة محمد آغا ، وكان سفر الحملة من بغداد في اليوم الناني من شهر ذي الحجة ، ولما علمت بذلك العشائر المقصودة استعدت وتحصنت ، وعزمت على المقاومة ومقابلة القوة بالقوة .

## ذكر وقائع سنة ثلاثة وثلاثين ومائتين والف

ذكرنا فيها تقدم خبر خروج الحملة التأديبية إلى عشائر والدليم ، وقيام هذه العشائر بالتحصينات والاستعدادات واتخاذ المواقع الحربية لمجابهة هذه الحملة، وقد اتخذت مواقعها في أمكنة يصعب الوصول اليها لوعورة الطرق ولكثرة الموانع

الطبيعية ، وبالرغم من كل ذلك فقد تقدمت الحلة المذكورة حتى اقتربت منها، وعند ذلك بدى العشائر ان مقابلتها لهذه الحملة يعرضها إلى الهلاك اذ لا قبل لها بقاومتها ، فركنت الى الاستسلام والخضوع ، وأرسلت كلا من الشاوي عبد الله بيك ورئيس الفرسان عبد الفتاح اغما ليتوسطا في طلب العفو بعد التعهد بدفع كل ما كان عليها للحكومة ، وثمت الموافقة على ذلك .

وبعد مكوث الحملة حوالي الحمسة عشر يوماً في تلك الانحاء ، تمكنت خلالها من الحيادة الامن وتنظيم الاحوال ، واستيفاء بعض الرسوم العينية من بقية القيائل ومن عثائر الجربا ، عرجت من هناك نحو الحلة ونزلت على نهر الفرات بالغرب من الهندية ، والغرض من هذا ضرب عشيرة اليسار التي كانت قد شقت علما الطاعة ، ولكن هذه الهشيرة ابدت بعض المقاومة ، وعندئذ هجمت عليها الحملة وشردتها واستولت على مواشيها ، ثم عادت الى بغداد وكانت عردتها في اليوم العاشر من شهر صفو .

وقد سر الوزير بالاعمال التي قامت بها ، وشكر قائدها محمد اغا ، وكانت مدة هذه السفرة شهرين وعشرة أيام .

### ارسال حملة على عشائر شمر

نظراً لما قامت به عشيرة شمر من اعمال التمرد ، فقد تشكلت لمقاتلتها حملة قوية بقيادة محمد آغا الكتخدا الذي أبدى همة وبسالة في حملته السابقة ، وخرج من بغداد في الساعة الواحدة ليلا . وظل يواصل سفوه طوال تلك الليلة ونهادها حتى الظهر ، وبذلك قطع مسافة ثمانية عشر ساعة بدون توقف . ولما علمت العشيرة بدنو الحملة منها وأيقنت انها هي المقصود ، تفرقت حالاً وفرت من مساكنها ، وتركت امتعتها ومواشيها التي تبلغ بضعة الاف رأس من الاغنام والماعز . وعدداً من الجمال ، فاستولت الحملة عليها وسيرتها أمامها إلى بغداد ، ثم عادت وقد استغرقت هذه السفرة ثمانية أيام .

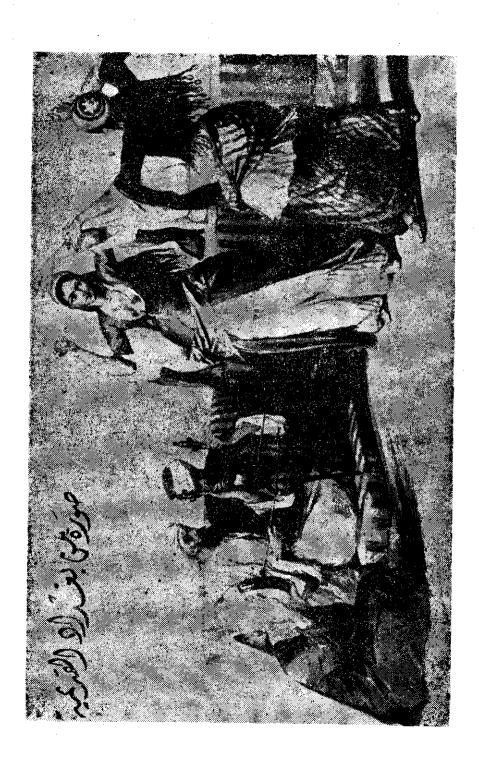

# عزل أحمد باشا والي الموصل

لقل جلب أحمد باشا والي الموصل بسوء تصرفاته وبأعماله الحكيفية استياء الوزير وغضبه ، فكتب عنه الى الدولة العلية مقترحاً عزله وتعيين على لإقامته في حلب ، وقد اجابت مقترحاته وعزلته ، وعينت بدلاً عنه حسن بيك ابن حسين باشا من ابناء عبد الحليل ، وأرسل الفرمان بيد الحكتخدا السابق درويش آغاء فامتلل أحمد باشا لما جاء في الفرمان وحزم أمتعته وتهياً للسفر إلى حلب ، بيد انه غير نهجه في اللحظة الأخيرة ، وولى وجهه شطر بغداد، وفور وصوله ذهب إلى الوزير والقى بنفسه عليه معتذراً ومستنجداً به وملتساً الصفح عما كان

وقد استقبله الوزير بالترحاب وانزله في دار الضيافة معززاً ومكرما . ومن غرائب الاتفاق ان والي الموصل الجديد اصيب بعلة أودت بحياته ولم يتمتع بوطيفته الجديدة ، وعندئذ شفع الوزير لاحمد باشا لدى المقامات المحتصة في الاستانة فاعيد الى ولاية الموصل والغي امر عزله .

## تنكو محمود باشا متصرف بابان وكوي

كان قد اشترط على محمود باشا أن يقطع كل علاقة له بالدولة الايرانية ، وأن ينصرف لخدمة بلاده وخدمة الدولة العثانية، وعلى هذا الاساس صدر العفو عنه وتغاضت الحكومة عن افعاله ، وأعيد إلى منصبه وشمله الوزير بعطفه ، وقد بر الموم الله بتعهده وظل مثال الموظف الحريص على واجباته ، والمخلص في أعماله ردحاً من الزمن ، الا أن مساعي الحصومة الايرانية وعلى الاخص حكومة كرمنشاه وعلى رأسها الشاهزادة محمد على ميرزا ، قد حرفته عن نهجه ، وراحت كرمنشاه وعلى رأسها الشاهزادة محمد على ميرزا ، قد حرفته عن نهجه ، وراحت تلك الحصومة تسعى في الحفاء لجذبه الى جانبها ترغيباً وترهيباً ، ولم يعجبها دكونه لى الهدوء والسكينة ، واشيراً مان اليها وانجذب نحوها بتنفيذ ما تأمره دكونه لى الهدوء والسكينة ، واشيراً مان اليها وانجذب نحوها بتنفيذ ما تأمره

به ، واهمال الاوامر التي تصدر اليه من بغداد ، وأخذ ينحرف عن الطاعة شيئًا فشيئًا ، وظهرت منه بعض التصرفات التي كشفت عن نواياه، ولم يعد بالامكان التفاضى عنها .

وبعد أن عجز الوزير عن أعادته ألى الطاعة بالنصح والتحذير أوف اليه المهردار عناية الله آغال ليكور عليه النصح ، ويذكره بالنعم التي أغدقها عليه الوزير ، وبالعواقب الوخيمة التي تترتب على أفعاله ، ألا أن هذه المحاولات لم تشهر تمرتها المرجوة وظل على ميله نحو أيوان .

ولما عاد المهردار واطلع الوزير على الوضع بصورة مفصلة ، اصدر هذا أمراً بعزله عن كويسنجق ، ثم جهز عليه حملة بقيادة عناية الله نفسه ، وقد ضم الى حملته بعض القوات الاحتياطية من حاميتي اربيل وتمامك ، وعدداً من عشائر الدزدي . وحين علم محمود باشا بدنو هذه الحملة منه ، أوفد أحد اخوانه وهو حسن بيك حاكم قره داغ الى ايوان لمقابلة محمد علي ميرزا، غير ان حسن بيك جمع من اتباعه ما يقرب من الخمسائة قارس واتجه بهم نحو بغداد ، فاراً من اخبه ومتبرئاً من اعماله ، وعرض خدماته على الوزير ، فكاف موضع رعايته وشكره على اخلاصه ووطنيته ، كما ان احد أمراء كويسنجق وهو المدعو عثان بيك قد التحق هو ومحمد عيسى آغا مع نوابعهما بالحملة التي يقودها عناية الله آغا حين بلغت مدينة اربيل .

وقد واصلت الحملة سفرها ، ووصلت الى كوبسنجق واحتلنها وعسكرت فيها ، وكنب قائدها الى الوزير مجنبره بذلك ويستشيره فيا يجب عمله بعد هذه المرحلة ، وقد اصدر الوالي أمرآ بتعيين حسن بيك حاكماً على كوي وحرير مع رتبة الباشوية تقديراً لاخلاصه ، وأوعز اليه بالسفر لاستلام وظيفته الجديدة ففعل .

أما محمود باشا فانه استنجد بالحكومة الايرانية وطلب مساعلتها في التوسط لاعادته الى منصبه ومقاطعاته التي طرد منها ، فلم تخيب الحكومة المذكورة

أمله فيها لما لها من المصالح في تلك المنطقة ، وجهزت حملة قوامها عشرة آلاف مقاتل وأرسلتها لمعاونة الموما اليه ، كما أوعزت الى شيخ الفيلية حسن خان ان يصطحب قرات لورستان ويتجه بها نحو مندلجين . وكتبت أيضاً الى كلهر علي خان وكليعلي آغا وما لديهما من قوات تقدر باربعة آلاف مقاتل ، ان يتوجها نحو بدره وجصان ومجتلاها . فقام الوزير ايضاً بجمع قوة كبيرة وارسلها بقيادة المستخدا خليل آغا بعاونه رئيس الاغوات عبد الفتاح آغا نحو جهة بدرة وجمان . ثم سير حملة عسكوية بقيادة محمد آغا نحو كو كوكوك لصد القوات الإيانية المرسلة لمعاونة محمود باشا .

وفي هذه الاثناء انتهز صادق بيك ابن سليان باشا الفرصة وفر من بغداد ، والتجأ الى عشيرة زبير وشيخها شفلح الشلال الذي قبله وأقامه عنده ، وكذلك التجأ الى تلك العشيرة جاسم بيك الشاوي الفار من وجه العدالة والذي كان يختبئاً بين افراد عشيرة الحزاعل ، وراح هؤلاء يجمعون العشائر ويحرضونها على القيام بالثورة ضد الحكومة ، وكانت باكورة اهمالهم ان أخذوا يتعرضون لأبناء السبيل ويقطعون الطرق ، ولا سيا الطريق النهري بين البصرة وبغداه ويقومون بأعمال تخريبية ، وقد اضطروا الوالي بأعمالهم هذه الى ايقاف الحلة المنوي ارسالها الى كركوك وتوجيهها نحو هذه العشائر المتمردة ، وأرسل بدل هذه الحملة اخرى بقيادة عبدالله باشا الشتركت فيها القوات التي كانت تحت ادارة محمد باشا آل خالد وحامية كويسنجق والقبائل التابعة المحكومة امثال عشائر دزه لى وشمامك .

وقد تحرك نحو العراق الشاه زاده محمد علي ميرزا من كرمنشاه ، الامر الذي استوجب أن يتحرك الوزير بنفسه لمقاومة هذه القوة والعمل على ردها عن اللاد ، وذلك بتأخير الكتخدا خليل آغا واستصحابه معه بدلاً من ارساله الى العشائر الثائرة ، أذ سلط عليها من شيوخ عشيرة زبير القدماء على خان البندو وشبيب الدرويش، فراح الاثنان يتباديان في تقريق العشائر الثائرة بكل وسيلة،

وأصدر الوالي امر• بعزل شفلح عن المشيخة وتعيين علي خــان السبنور مكانه ، وقد نجح هذا الاخير في ضم عدد كبير من العشائر الى جــانبه .

وفي مكان يسمى خشخيت تصادم مع القوات الـتي تقــاتل برئاسة الشيخ المعزول شفلح ، فكانت الغلبة بجانب علي خـــان البندر ، اذ شنت شمل هذه القوات المتمردة ، وعندئذ فر صادق بيك وجاسم بيك نحو ديار عفك ومنهــا إلى الاهوار .

أما حملة عبد الله باشا فقد وصلت كركوك والتحقت بها هناك قرات محمد باشا آل خالد باشا ، والآغا المهردار ، وعسكروا في كركوك لاكمال الاستعدادات الضرورية لمقابلة الايرانيين الزاحفين لنصرة محمود باشا . وكان قصد هذه القوات الايرانية ان تحتل كويسنجق وتستولي على كركوك المقضاء على القوات المعسكرة فيها، وهكذا سارت من دربند بازنان حتى نصبت خيامها في مكان يسمى كوشك اسبان ، وهو يبعد ثلاث ساءات عن قره حسن ، في مكان يسمى كوشك اسبان ، وهو يبعد ثلاث ساءات عن قره حسن ، وافترب خلال ذلك حسن خان رئيس الفيلية على رأس قوات لورستان من مندلجين ، كما افترب أيضاً كلهر على خان وكلي على خان من بدره وجمان ، وبدأ كل هؤلاء بمناوشة القوات التي تعترض سبيلهم .

أما الشاهزادة محمد على ميرزا الذي تحر"ك بقواته من كر منشاه ، فقد اقترب من الطاق وهبت الحاميات كل من ناحيتها لمقابلة المهاجين ببسالة ، ولم تدع لهم مجالاً للتقدم والتغلغل ، وقد حاولت قوة كبيرة من الاكراد والعجم ان تتقدم بالهجوم على القوات العراقية المظفرة ، ومع انها وصلت في هجومها الى قرب قرية تسعين الا انها ردت على اعقابها ، ولم تستطع الصبود بوجه القوات المظفرة ، واضطرت الى التراجع ، ولكنها في أثناء تراجعها نهبت بعض القرى الكائنة في طريقها ، ومع ذلك فقد ألقت ما نهبته وانشغلت بانقاذ نفسها من القوات التي تطاردها . وكان على رأس الهاربين محمود باشا الذي اتجه محذولاً الى جبل هزاران ، ولم تقع أية خسائر من جانب القوات العثانية . وكذلك

فعلت بقية الحاميات في الجهات الأخرى ، ووصلت الحبار انكسار الجيوش الايرانية الى مسامع الشادزادة ، كما بلغه خبر قدوم الوزير على رأس جيش حراد ، فأوهنت هذه الاخبار عزيمته ولم يجسر على النقدم ، وركن الى الطرق السلمة في التشبث لاعادة محمود باشا الى وظلفته .

وبعد مخابرات ومذاكرات وافق الوزير على اعادته لحاكمية كوي وحرير فقط ، على ان يكوف مطيعاً وبمنثلًا الأوامر التي تصدر الله من جانب ولاية يغدأد . وبعد موافقة الدولة العلية تم الاتفاق على هذا ، وعلى اعادة الذين التجاوا الى الدولة الايرانية وهم : سليان باشا آل ابرهيم باشا ، ومتصرف درنة السابق عبد العزيز آل عبد الفتاح باشا ، وبذلك انسحبت الجيوش ، وخصص السليان باشا مقاطمة زنكبار ، ولعبد العزيز بيك درنه وباجلان ، وعاد كل شيء الى عليه ، وهدأت العاصفة .

أما ما كان من أمر صادق بيك وجاسم بيك الشاوي وهروبها من اطراف الحلة مع شيخ زبير المعزول شفلح الشلال ، فان هؤلاء بعد هربهم نحو الاهوار أعادوا تنظيم صفوفهم وجمعوا حولهم بعض المتمردين ، وكوتونوا لهم قوة غير قليلة ، راحوا يتعرضون بها للآمنين ويقطعون الطرق منتهزين فرصة انشغال الحكومة بود عادمة الايوانيين عن البلاد .

ولهذا فقد جهز الوالي حملة برئاسة عبدالله آغا يرافقه فيها الشاوي عبدالله بلك ، وسيرها نحو المتمردين . ولما افتربت هذه القوات منهم وجدتهم قد تحصنوا في أمكنة وعرة بحيث يصعب الوصول اليهم، فطوقوهم وضيقوا عليهم ، مم اتصاوا بواسطة الرسل بالشيخ شفلح الشلال وأقنعوه بالانصراف عن هذه الاعمال وبالتخلي عن الاميرين مقابل العفو عنه واعادته الى مشيخته بالتوسط له للى الوزير ، وقد توسط له كل من عبدالله آغا والشاوي عبدالله بيك وحصلا على موافقته ، وعند ثذ توك الشيخ المذكور جماعته والتحق بالحملة الحكومية ، وبذلك تضعفت قوات المتمردين واختلت امورهم وتشتتوا . أما صادق بيك

فقد ندم على ما فرط منه ، ولا سيا بعدمـا تخلى عنه انصــــاره والقوات ألتي كانت تدافع عنه ، وهرب نحو الحويزة ومنها إلى عشيرة بني كعب .

## احتلال الدرعية من قبل القوات المصرية

أرسل الشيخ حمود الثامر الى الوزير كتاباً يعلمه فيه باندحار الوهابيين أمام الجيوش التي ارسلها اليهم وزير مصر محمدعلي باشا الكبير بقيادة ابنه ابوهيم باشا، اذ دك حصونهم ودمر قلاعهم وأطاح برئيسهم عبدالله آل سعود ، وقد استولت الجيوش المصرية على الدرعية التي كانوا يتحصنون فيها، والتي كانوا يعتقدون انها القلعة المنبعة . وكان ذلك صباح اليوم الثامن من شهر ذي العقدة .

وقد فر الوهابيون هنا وهناك لا يلوون على شيء، ولكن اين المفر والجيش المصري يلاحقهم ويتعقبهم . وكأن معظمهم طعمة للسيف أو هدفاً للقنابل والرصاص ، وتشتتوا في القفار والبراري وهم غير مصدقين بالنجاة .

وقد أمر أبناء السعودكلهم والملتفون حولهم من الملالي، وقتل احد اخوانهم وهو المدعو ابرهيم ، أما عبدالله فقد جيء به مقيداً الى القاهرة .



### ارسال حملة على عشيرة الصقور التابعة لعشيرة عنيزة

اعتادت هذه العشيرة ان ترحل من ديارها قرب حلب الى جهة الشامية في كل عام للاكتبال من الحلة والحسكة وما يليها من المدن العراقية . وعلى جاري عاديا اقتربت من المسيب وأناخت في الجهة الغربية منها ، وأرسلت بعض ورسائها الى بغداد السلام على الوزير ، ولتستأذن منه في الرعي والاكتبال من هذه الجهات .

وقد رحب بهم الوذير وأذن لهم وعاملهم بمنتهى الكرم والرعابة ، غير انه اشترط عليهم ان لا يسوا احداً بسوء ، وان لا يسببوا الاخلال بالامن، فعادوا من لدنه وهم على أتم ما يكون من الامتنان. ولكنهم بعدما رجعوا الى قومهم نحكوا بالوعد الذي قطعوه على انفسهم ، وراحوا يعتدون على أهل المدن ويتعرضون لأبناء السبيل ، وكثرت الشكاوى من اعمالهم ، فاضطر الوذير الى تجريد حملة لمعاقبتهم واجلائهم عن هذه البلاد ، وسيرها بقيادة الحزنه دار يحيى آغا ، حتى اذا مسا اقتربت من جرن الصغر هجمت على العشائر المذكورة ، واستعر القتال بين الطرفين ، وكادت الحملة تتغلب عليهم لولا جهل قائدها بفنون الحرب وعدم اتخاذه الحيطة ، فقد أدى جهله وغفلته الى تراجع افراد الحلة امام ضربات العربان ، واضطرتها الى الهرب نحو قلعة الدربعية ، ومن هناك كتبوا الى يعلمونه بما حل بهذه الحملة .

ولمسا كانت الظروف لا تساعد على ارسال العوث والمدد لتعزيز الحملة المذكورة ، فقد أذن لها بالعودة الى بغداد ، فعادت ولم تفعل شيئاً .

#### ارسال قوة على عشيرة شمر

لما حدثت موقعة عشائر الصقور وانكسرت امامهـــا القوة التي كانت بقيادة يحيي آغاً ، هبت عشيرة شمر تعلن العصيان والتمود وعلى رأسها الشيخ مشكور

الزوين ، وراحت تعكر صفو الامن وتقطع الطرق ، فأرسل الوزير اليها حملة عسكرية قوية بقيادة الكتخدا محمد كهية ، وسار المومسا اليه على رأسها ليسلا وقطع مسافة ثماني عشرة ساعة بدون نوقف ، وقبل ان يقتوب من ديار العشيرة المذكورة أحست به وأزمعت على الهرب بأموالها وعيالها ، وفرت مسرعة أمام الحملة تاركة مواشيها وأثقالها، وقد استولت الحملة على ما يقرب من الثانية آلاف رأس من الاغنام وبضعة مئات من الجمال وعادت الى بغداد .

#### ذكر وقائع سنة اربعة وثلاثين ومائتين والف الحلة على عشائر المنتفك وجليحة والصقور ومقتل عباس الحداد متولي النجف الاشرف

ذكرنا فيا تقدم نتائج حملة بجيى آغا ضد عشيرة الصقور وعودتها بالحيبة والحذلان الى بغداد. ولقدكانت عودة الحملة على هذا الوجه باعثاً على ازدياد تعديات العشيرة المذكورة ومشجعاً لها على توسيع دائرة غزواتها ، وحذا حذوها عدد آخر من المتمردين وسرت الاضطرابات الى نواحي اخرى من البلاد والمدن ، يضاف الى هذا حدوث اضطرابات في النجف الاشرف اورى زنادها المتولي عباس الحداد وذلك بتحريضه قبيلتي الشمرت والزكرت بعضها على بعض ليتخلص بذلك من دفع ما في ذمته من الاموال الاميرية ، وحوادث اغرى قام بها شيوخ جليحة وعفك .

وعندئذ قررت الحكومة معالجة هذه الاوضاع بالفوة ، وجهزت حملة عسكرية قوية وسيرتها الى الشامية والحسكة بقيادة الكتخدا محمد كهية، فسافر مستعيناً بالله من بفداد يوم الاحد وهو اليوم الثاني من شهر محرم الحرام بعدما خوله الوالي باتخاذ كل ما يواه مناسباً لمعالجة الاحوال .

وقد وصل الحلة وعبر نهر الفرات من هناك الى ضفة الشامية ، وجعل هدفه الأول عشيرة الصقور ومن التف حولها مشل حمدان القميش وابن هـزال

حيد ي وزيد واخيه فواز ، وقد خرج هؤلاء بججة استقبال قائد الحلة والسلام عليه ورافقوه من الكفل حتى الكوفة ، وهناك رأى الفرصة مؤاتية فقبض عليهم وارسلهم مقيدين الى بغداد ، وكانوا غانية عشر شيخاً . وفي الوقت نفسه أرسل صالح آغا الاندروني لالقاء القبض على عباس الحداد وجلبه حياً اذا أمكن ، ولما وصل النجف وتعذر القبض على الموما اليه قتله وقتل معه علي ديبس واتى برأسيها الى المعسكر ، وبموتها تشتت بقية الثوار ، وانطفأت نار الفتنة بين الشهرت والزكرت ، وعاد الامن إلى تلك الديار ، وعين متولياً على النجف الاشرف احد أقارب الكلدار السابق محمد طاهر جلبي .

ثُمُّ تحركت الحملة نحو الجهــات الاخرى . وفي هذه الاثناء قدم أحد شيوخ عنيزة المسمى حميدي ومعه ابن الحربيس وأدبعة آلاف رجل من اتباعها على ظهور الجال للاكتيال ، ولما علمت الحزاعل والبعيج باقترابهم من الموقع المسمى حاج عبد الله خرجوا عليهم لأخذ الثار . وقد وصلت الحلة الى مدينة الديوانــة ولمستحرت فيها وواحت تهيء الجسور للعبور عليها، فوردتها الاخبار بأن العشائر الآنفة الذكر قد التحمت بعضها مع بعض واشتد بينها القتال ، وعما ان الجهتين من الذين شقوا عصا الطاعة على الحكومة، فقد انتهزت الحملة هذه الفرصة وشنت على العشائر المذكورة اثناء تناحرها حرباً ضروساً كبدتها خسائر فادحة ولمتتب جموعها ، ووقع منها كثير من القتلي ، وغنمت الحلة كل ما كان بجوزة العشائر من أموال وجمال وأغنام ، وبعد انفضاض المعركة عبرت نهر الفرات قاصدة جليحة وعفك ، وبعد اصلاح كرمة اليوسفية واصلت تقدمها نحو عشائر تلك الجهات ، وأوقعت بها واحدة بعد الاخرى، بما بعث الرعب ببقية العشائر. ثم انتُلقت عشائر جلبعة الى فرقتين واحسدة برئياسة نهر الطعمس استسلمت والخعنت وطلبت الصفح عما بدر منها فأجاب القائد طلبها بعد اخذ الرهائن منهسا والتعهدات ، والفرقة الثانية برئاسة مشكور الحمود هربت الى جهة الاهوار بمـــا يلي البِّدير ، وتشتت بعد ذلك بقية عشائر عفك . أما جماعة شنجر الغانم فقد تحصنت بقلاعها ولا سيا قلعة شنجر الحصينة ، ولكن هذه القلعة لم تصمد بوجه الحملة المظفرة واستسلمت بعد حصار دام بضعة أيام . وقد دكت الحملة هذه القلعة والقلاع المجاورة لها ، وذلك بعد قتال عنيف دام يوماً وليلة ، وفر من نجا منهم الى الاهوار القريبة ، وقد استولت الحملة على معداتهم واجهزتهم وغلالهم التي قدرت بأكثر من الف قنطار عدا المواشي .

وبعد هدم القلاع المذكورة ، ارسل القائد كتاباً الى الوالي يخبره بما تم من الامور، فكانت لهذه الاخبار رنة ارتباح واستحسان نال القائد بها اعلى الاوسمة تقديراً لشجاعته وبسالته . وبالنظر لعودة الامور الى مجاريها الطبيعية وعدم بقاء ضرورة لمكوث الحلة هناك تحركت عائدة نحو الديوانية ، وبعدما عزلت بعض المشاريع وعينت البعض الآخر ، لوت عنانها وعادت الى بغداد ، وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول .

#### ذكر وقائع سنة خسة وثلاثين ومائتين والف توجيه حملة الى عشائر الدليم

بالرغم بما أصاب افراد عشائو الدايم من الاضرار والعقوبات بسبب تمردهم في سنة ثلاثة وثلاثين وماثتين والف ، فقد نسوا تلك المصائب التي حلت بهم ، وعادوا الى الامتناع عن دفع ما بذمتهم من الرسوم والضرائب ، فعمدت الحكومة إلى ارسال حملة عسكرية لنعيدهم الى الطاعة ، وقد نحركت في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول بقيادة الكتخدا محمد كبية ، وما هي إلا جولات حتى تغلبت عليهم ومزقت جموعهم ، وقتلت الكثيرين منهم ، وغرق معظم الذين القوا بانفسهم إلى نهر الغرات أثناء هزيتهم ، واستولت الحملة على اموالهم ومواشيهم ، وصبت عيالهم وذراريهم ، ثم اتجبت نحو عشائر الجميلة والزويع والبوعيسي لتوابطهم سراً مع عشائر الدليم وطاردتهم إلى نواحي شفائة وظفرت بهم ، وبعد معاقبتهم واستيفاء ما بذمتهم من رسوم واموال اميرية وظفرت بهم ، وبعد هذه الواقعة هدأت الاحوال ، وانتظمت الامور ، وخم

السلام على البلاد ، وراح الشعراء يتسابقون ألى مدّح الوالي والثنياء عليه لحزمه وحسن ادارته !

## اعتقال محمد باشا ابن خالد باشا في كركوك واعتقال خالد باشا وسليان باشا ابن ابرهيم باشا

لقد كان أبناء متصرف بابان السابق خالد باشا وأتباعه يقطنون في حركوك ، ولحكن هؤلاء الاتباع لم يركنوا الى الهدوء ، بل اخذوا يتعرضون لأهل القرى ويوصلون الاذى اليهم حتى دفعوا عدة شكاوى بهذا الشأن الى الولاية طالبين حمايتهم ، وكان الوالي قد بلفه ما يفعلون من محالفات وأدسل الى دئيسهم والى الابن الاكبر وهو محمد باشا ال يكف أتباعه عن التعرض للناس ، ولكن محمد باشا لم يلتفت الى ذلك وتركهم يفعلون ما يشادون ، الأمر الذي اغضب الوالي فأمر متسلم كركوك موسى آغا ان يلقي يشاد ون ، الأمر الذي اغضب الوالي فأمر متسلم كركوك موسى آغا ان يلقي القبض على محمد باشا ويسجنه هناك ، فقعل ذلك وحبس الموما اليه في احدى غرف السراي ، ولكن بعد مرور بضعة أيام على حبسه هجم أتباعه على السراي لللا والقذوه من السحن .

ولما علم الولي بذلك أمر بالقاء القبض على والده خالد باشا وابن اخيه سليان باشا آل ابرهيم باشا وحبسها في باش اسكي ، ثم ندم محمد باشا على ما فعل وجاء الله المكان المسمى شوان الذي يبعد حوالي أربع ساعات عن كركوك وأقام فيه ، ومن هناك تقدم الى الوالي بعريضة يرجوه فيها العفو عما صدر عنه وان يسمح له ولاتباعه بالاقامة اما في كركوك او في خارجها ، مع التعهد بأن يمنع أتباعه عن كل مها يسيء الى الاهلين او الحكومة ، فأجابه الوالي الى طلبه ، وعاد الباشا الموما اليه الى محل اقامته القديم في كركوك أملاً . ثم أطلق سراح ابيه خالد باشا ، وكذلك اطلق سراح سليان باشا الذي كان على وشاك ان يقوم مجاقة ضد الحكومة ، وقد خصصت لكل منهم رواتب تكفيهم وتؤمن لهم حياة رغيدة .

#### ختان نجل داود باشا

بالنظر لبلوغ طورسون يوسف بيك السنة السابعة من العبر فقد اقيمت الافراح والاحتفالات بمنسبة ختانه ، واقبلت الوفود من كل مكان المتمتع بمشاهدة المهرجانات الفخمة ولتقديم التهاني ، فكانت هذه الوفود موضع دعاية الوالي وكرمه وحسن استقباله لهم ، ودامت الحفلات ومجالس الافراح سبعة أيام تم في آخرها ختان المحروس ومعه ما يزيد على الالف طفل من الايتام والفقراء .

#### ذكر وقائع سنة ستة وثلاثين ومائتين والف

بالنظر لما كان الوالي يبديه من الغيرة والحماسة في سبيل ضبط النظام وحفظ مصالح الدولة والرعبة ورغبته في تقوية الجيوش التي تحت ادارته ، فقد وصلت إلى بغداد بناء على طلبه كميات هائلة من الاعتدة والمدافع ومختلف الاسلحة ، منها خمس عشرة قطعة من المدافع السريعة الطلقات ، وقد جلبها من الاستانة مصلح الدبن آغا واتفق وصولها الى بغداد في شهر صفر ، وقد استقبل مصلح الدبن آغا ومن معه باحتفال مهيب ، ثم اودعت الاسلحة المذكورة في القلعة .

وقد أمر الوالي في هذه السنة بتشييد قصر تحف به حديقة غناء على نهر دجلة فرق الاعظمية في محلة الفريجات، وزوع في الحديقة كل ما تشتهيه الانفس ويلذ الاعين .

ونظراً لانخفاض باب السراي المقابلة للجامع الشريف وتضعضع أركانهـا ، فقد أبر الوالي بهدمها وإعادة تشييدها، واصلاح بناية السراي كلها ، فكان له ما أراد . وكان الناس يعانون صعوبات جمة في سبيل أيصال الماء الى دورهم وبساتينهم يسبب انخفاض النهر وارتفاع الاراضي ، وكانت الآبار التي حفروها لا تجدي نقعاً ولا تسد عوزاً ، الى ان ورد على بغداه خلال هده السنة أحد المهندسين الميرانيين وهو المسمى الميرزا عبد اللطيف ، الذي درس الحسالة وتعهد بصنع مضخة لسحب المياه إلى أي مكان مرتفع على ان تساعد الحكومة بدفع ما يلزم من النققات ، وقد نقل هذا الحكلام الى الوالي من قبل محمد أفندي المصرف فأمر باحضار الميرزا عبد اللطيف ، وبعد الاستيضاح والمداولة والمذاكرة وافق الوالي على صرف ما يحتاجه لا كال الما كنة المذكورة ، وخصص عدداً من الحدادين والعمال للعمل معه، وسهل له كل الوسائل التي تعينه على انجاز المشروع، وخلال مدة وجيرة تم صنع المضخة ونصبت على نهر هجلة ، وراحت تمتح المياه بكثرة هائلة ، فكانت موضع اعجاب الناس على اختلاف طبقاتهم .

ثم اجزِّيت بعض الترميات والانشاءات في مختلف الامكنة .

ويظهر من سجل وقائع السنة المنصرمة ان الحكومة كانت قد أصدرت عفوها عن محمد باشا آل خالد باشا وأكرمت مثواه ، الا أن الموما اليه لم يلبث ان جمع أتباعه وغادر البلاد الى كرمنشاه والتحق بالميرزا محمد على .

ولم البلغ خبره مسامع الوالي أسف لهذه الحركة التمردية ، ثم أمر بالقاء القبض على أبيه خالد باشا وزجه في السجن لارتيابه منه وخوفه من ان يلتحق بابنه .

وبالنظر التقصير الذي ابداه الحزنة دار السابق يحيى آغا أثناء ارساله لتأديب عشائر الصفور ، وثبوت ما يدل على تهاونه ، وعدم اهتامه في تنفيذ ما يؤمر به ، وتصريحاته التي تضر بالمصلحة العامة فقد عزل من منصبه ونفي الى طوزخور ماتو ولكن الوالي عطف عليه وخصص له هناك بعض الاراضي لتأمين مميشته. وكان ينبغي له والحالة هذه ان يركن الى الهدوء والسكينة إلا أنه قام بماسلة الميرزا محمد على في ايران وحرضه على الهجوم على الديار العراقية ، ولم

يشا الوالي ان يسرع في معافبته بل تركه يعمل ما يشاء ، ولكن الحكومة لم تغفل عنه وظلت تراقبه وتترصد حركاته وتنقل اخباره إلى الوالي ساعة بعد ساعة ، ولما بلغت أعماله حداً من الخطورة بوغت بالقاء القبض عليه ، وجلب محفوراً إلى مجلس الكتخدا وبعد محاكمته امر بايداعه السجن .

وخلال نقله إلى السجن استل خنجراً كان يخفيه تحت ثيبابه ، وهجم على الحراس وكاد يفتك بهم لولا ان تجمعوا عليه ولم يفسحوا له مجيالاً للهرب ، واقتيد الى السجن وما لبث ان أعدم .

ثم اتجه الوالي نحو ايران وجمع قوة كبيرة سار على رأسها حتى الحدود ، وارسل قوة اخرى في اربيل تقدر بأكثر من الفي محارب بقيادة أحمد بيك نحو الران أيضاً .

ولما علم الشاهزاده محمد على ميرزا بذلك تظاهر بالولاء والصداقة والمحافظة على العلاقات الطيبة بين البلدين ، وأرسل إلى الوالي بعض الهدايا والتحف ، متجاهلا هذه الحشود ، وقد تظاهر الوالي هو أيضاً بالمثل وشكره على هداياه ، وأعلمه بانه انما قدم إلى هذه الجهات بقصد الصد وتمضية بعض الوقت للراحة والاستجام .

أما سليان باشا آل ابرهم باشا متصرف بابان السابق فقد تبين أنه كان على صلة بيحيى آغا، وكان متفقاً معه في ميوله ونواياه، فلما قضي عليه خاف أن تمتد يد العقوبة اليه أيضاً فاختار الفرار ليلا نحو ايران والتجا إلى الشاهزاده محمد علي مبوزا.

وأما خالد باشا فقد ثبت أن لا علاقة له بتصرفات ولده ، وأن لم يقم بأية حركة تدل على اشتراك معه أو على نوايا سيئة ضد الحكومة فتقرر اطلاق سراحه .

#### وصول الايرانيين الى داخل الحدود

بينًا كان الوالي مشغولاً بتنظيم وادارة البلاد، فاجأته الاخبار عن التحشدات

الايرانية على الحدود بتحريض امراء كردستان محمد باشا ال خالد باشا وسليان باشا آل أبرهم باشا وعبد الله باشا وهو أخو عبد الرحمن باشا ، هؤلاء الامراء الذين فروا الى ايران واستجاروا بالشاه زادة الميرزا محمد على فسمح لهم بالاقامة عنده ، وهناك حرضوه على مهاجمة العراق ، وأكدوا له أنهم سيكونون هم وأتباعهم تحت أمره ، وقد مال الموما اليه إلى أقوالهم والاخذ بآرائهم ، واتجه نحو زهاق وتخطى الحدود ، وهجم على القرى والمدن الكائنة في طربقه ، وتقدم أمامه محمد باشا واقترب من خانقين وعلى آباد واحتلها ، وأغار على القرى والادباف المجاورة واستولى على مواشيها واموالها ثم عاد إلى زهاو .

وحين علم الوالي بذلك جهز قوة كبيرة لرد المعتدين الا انها لم تظفر بهم . ثم كتب الى الدولة العلية يستنجد بها ويطلب امداده بالجنود، وفي الوقت نفسه أوعز الى عبد الفتاح آغا الذي كان قد أرسل الى جهات بني لام ان يعود بمن من القوات ليكون على اهبة الحركة الى الجبهة الايرانية .

ول بدأت الامدادات تتوارد على بغداد ارسل قسماً منها يبلغ ألفاً وخمسائة جندي الى زنكباد ، واتخذت هذه القوة اماكنها حيال الجيش الايراني ، ثم التحق بها الكتخدا محمد ليتولى قيادتها .

وقد تحرك الموما اليه بمن معه من قوات الحرى من بغداد يوم الثالث عشر من شهر ومضان المبارك ، وعسكر في مكان يسمى شيروانة حيث بقي حوالي الاربعين يوماً .

وخلال هذه المدة عين الشاه زادة \_ من باب وهب الامير ما لا يملك \_ عبد الله باشا حاكماً على كردستان ، ولأجل تنفيذ هذا التعيين بعث معه قوة عسكرية تقدر بخبسة آلاف جندي ، لكي يهجم بها على السليانية ومجتلها . وقد الملغ الكتخدا بهذه المعلومات محمود باشا ، وطلب ان يمده بما لديه من قوات لردها . وعلى هذا قام الكتخدا بجميع من معه وتحرك من شيروانة نحو كردستان .

ولما وصل باذبان علم بأن عبدالله باشا والقوات الايرانية التي معه عبرت

ديالي ، وبلغت اقاصي حدود شهرزور في مكان يسمى كلفبر ، وقد ارتاع سكان كردستان من هذا الهجوم ، كما ان زعم عشائر الجاف المسمى كي خسرو بيك الذي كان محمود باشا يستند عليه ويعتبره القوة الاحتياطية له ، قد التحق بقوات عبد الله باشا وفر أتباعه الذين لم يلتحقوا به هنا وهناك .

وقد بلغت قوات الكتخدا محمد مسافة تبعد ثلاث ساءات عن السليمانية ، ثم تقدمت حتى جاوزت قرية باديكة وعبرت وادي تاجرود ، وعسكرت في الضفة المقابلة. وجمع حوالي الثانية آلاف مقاتل وخرج بهم، ونصب خيامه تجاه قوات محمد الكتخدا .

أما عبد الله باشا فقد هجم على السليانية وحاول احتلالها فلم يفلع ، وبعث في طلب الامدادات من الشاهزادة ، فأرسل له حوالي خبسة آلاف جندي من المشاة من أصل عشرين الفا تحركوا من كرمنشاه ووصلوا بغتة إلى الطاق ، ثم اتجهوا نحو زهاو وعبووا ديالي وزنكباه ، وقد هرب السكان من أمامهم ووصل بعضهم الى بغداد بجالة يرثى لها ، الامر الذي حمل الوالي على جمع كل ما تحت يده من قوات وخرج بها لمقاتلة العدو، وكتب الى قائد قوات كردستان محمد كتخدا مجمه على الصود امام الاعداء ، وعدم فسح الجال لتقدمهم ويعلمه بحركته . غير ان قوات الحكومة هذه قد تعرضت للاوبئة والامراض المختلفة بسبب انتقالها من الاماكن الحارة الى الباردة ذات الهواء العفن ، وقد فتك المرض بها مجيث كان يموت منها كل يوم ما يقرب من الحسة عشر جندياً ، وصار الاحياء منهم شبه أموات لضعفهم وهزالهم وعجزهم التام عن الهجوم أو الدفاع ، وقد بلغت حالتهم مسامع عبدالله باشا ومن معه من الجيوش الايرانية فانتهزها فرصة وتقدم نحوها .

ثم اتضع أخيراً ان القائد وهو محمد كتخدا كان على اتصال مع عبدالله باشاء وكان يراسله سراً ويعلمه بكل شيء ، وظهر ذلك عندما عرسض جنوده لمجات العدو فاندحروا امامه بسبب ما يعانون من أمراض .

وقد فر هو ومن تبعه نحو كركوك ، وبعد مكوثه هناك يوماً أو يومين وخشية من ان ينكشف امره اصطحب الحاه علي آغا واثنين من أتباعه وهرب نحو جهة العدو والتحق بركاب الشاهزادة .

#### ظهور أمراض خبيثة وافدة من الهند

وفد في بداية هـذه السنة على العراق من الهند مرض لا يعرف اسمـه ولا دواژه ، وانتشر في بداية الاس في المدن الواقعة على الحليج العربي أمثال بندر عباس وبندر ابو شهر ، ثم سرى الى البصرة وحصد من سكانها ما يبلغ الحمـة عشر الغاً، واخذ الاهلون يفرون إلى الضواحي والارياف من هذا الوباء الحطر، ثم سرى الى سوق الشيوخ فالسهاوة والحلة وكربـلاء ، وحل ضيفـاً ثقيلاً في بغداد ، ومنها انتقل إلى كردستان .

وفي كل بلد كان يترك خلفه عدداً غير قليل من الضحايا . وقد فاتح الوالي وجال الحكومة الانكليزية للتعاون على ايجاد دواء لهذا الداء، فتقدمت الدولة المذكورة ببعض الادوية المضادة لهذا المرض مع النصائح والارشادات للتوفي منه ، وزودت الولاية بملومات مفصلة ، وترجمت تلك المعلومات من اللغة الانكليزية إلى اللغة التركية وأرسلت إلى الجهات المختصة لدراستها وتطبيقها والعمل بموجبها في مثل هذه الاحوال .

### ذكر وقائع سنة سبعة وثلاثين ومائتين والف اقتراب الشاهزادة محمد علي ميرزا من دلي عباس ووفاته في الطريق

بينا في الفصول السابقة ان محمد كتغدا الذي اوكلت اليه مهمة المحافظة على الحدود قد التحق بالحاكم الايراني وكبد دولته وجنوده خسائر فادحة ، اذ بعد تعريض القوات التي في معيته وتحت قيادته الى الهلاك والهزيمة، وترك كلما لديه من عناد وسلاح غنيمة باردة للاعداء ، راح يشجع القيائد الايراني على الهجوم

والتقدم ، وقد تقدم فعلا وهو في ركابه نحو كركوك ، فقابلته جموع الاهلين وصدوا بوجهه ، ودافعوا دفاع المستميت عن بلدتهم ، ولما أعياه امرها ولم تفد مع سكانها ترغيباته وترهيباته عسكر حواليها ، وأخيراً انزاح عنها واتجه نحو داقوق ، وبعد اقامة عشرة أيام في تلك الانحاء ارتحل الى طوزخورماتو ثم الى كفرى فقره تيه، وأخيراً وصل دني عباس وعسكر هناك ، وكان غرضه من هذا التقدم احتلال بغداد حسب مشورة محمد كتخدا .

وقد اتخذ الوالي كل ما في وسعه لصد القوات الايرانية ومنعها من التقدم ، وفي الوقت نفسه كتبالى الدولة العلية يعلمها بالوضع ويطلب اسعافه بالامدادات.

وقد نهب الجيش الايراني كل ما صادفه في طريقه من مدن وقرى ، ومنها قرى هبهب وخالص وخريسان"، ودمر بساتينها وقطع أشجارها ، وقد اتخذت الاحتياطات اللازمة في مدينة بغداد بصورة خاصة للمحافظة عليها، وجعل الوزير على كل رابية أو باب من أبوابها قوة من المشهورين بالاخلاص والتفاني والشجاعة والاقدام ، ورتب حرساً على الاسوار من القوات الاحتياطية والانكشارية ، بالاضافة الى جموع الاهلين الذين تاروا حمية وحماسة للذود عن الوطن ، وشكلوا منهم جماعات يتناوبون إلمحافظة والمراقبة والحراسة .

أما العشائر الموالية فقد تقدمت منها فرقة بعد فرقة الى خمارج الاسوار كقوات استكشافية منها وراحت هذه الفرق تنساوش العدو وتغير على سراياه المتقدمة وتلحق بها اضراراً فادحة .

اما محمد الكتخدا فقد عسكر والقوات التي تحت فيادته في مكان يقع بين هبهب وخان جبق ، ثم انشقت عليه هذه القوات والتحق قسم منها بالمسحكر الايراني ، والقسم الآخر هجمت عليه عشائر الجربا برئاسة صفوك الفسارسي ، وأوقعت بهم ضرباً وقتلا، وذلك بالقرب من بلدة دلتاوه، وجردتهم من اسلحتهم وتجهيزاتهم .

ولما رأى الشاهزاده ان النقدم نحو بغداد ليس من الامور الهينة ، وأنه

اصح في خطر محدق لقرب وصول الامدادات العسكرية ، أرسل أحدد المجتهدين وهو الشيخ موسى الشيخ جعفر لعرض الصلح على المسؤولين ، وبعد مشاورات ووساطات وتردد بعض الرجهاء على الجهتين من أمثال محمد آغا والحركوكي نائب زاده محمد اسعد أفندي تحت الموافقة على الصلح ، على ان تعطى مقاطعة بابان الى عبدالله باشا وكوي وحرير الى محمد باشا آل خالد باشا ) وعاد الشاهزادة بجيوشه الى ايران ، وقد روعيت المصلحة العامة في قبول باشروط وصينت دار السلام .

وعندما كان الشاهزادة مقيماً في دلي عباس أصيب بمرض خطير اخذ يشتد عليه يرماً بعد يوم، وخلال عودته وعبوره نهر ديالي تفرق الكثيرون من أتباعه وفروا نحو بلادهم بدون انتظام، وبالقرب من قرية قزانية هجمت عليه وعلى قواته بعض العشائر، وقتلت منهم عدداً كبيراً، وغنمت ما معهم من أموال وأسلحة.

وعند وصول الشاهزادة الى المكان المسمى مرجانية قرب قزلرباط لفظ انفاسه الاخيرة ونقلت جثته الى كرمنشاه .

#### عودة الامور الى مجاريها واستتباب الامن

بينا البعدم على بغداد واحتلالها بتحريض محمد الكتخدا . ونضيف الآن الى عاس الهجوم على بغداد واحتلالها بتحريض محمد الكتخدا . ونضيف الآن الى ذلك أن الموما اليه بتقدمه قد أرعب السكان الآمنين ، فقر قسم منهم نحو كر كوك وقسم الى بغداد، واستوطنوا الاماكن التي فروا اليها ، ومع كثرة أعداده فان الله سبحانه وتعالى قد وفر لهم الارزاق ولم ترتفع الاسعار لكثرة المخزون من الاطعمة والمؤن ، كما لم تحدث مجاعة ولا ضيق .

ولكن كثرة الناس من مختلف الاجناس كانت تشكل خطراً يؤدي بطبيعة المال الى المجاعة فيما لو استمر الحصار وبقي العدو جائماً على الابواب بضعة اشهر

الا أن الله سلم وعاد الناس الى اماكنهم بعد انقشاع الغمة ، وبهذه المناسبة الغت الحكومة تحصيل الضرائب من الرعايا عن هذه السنة لكيا بعودوا الى حالتهم الطبيعية والى السعي للحصول على الكسب الاعتيادي .

غير أن بعض المتمردين من العشائر كانوا يترصدون حركات الناس وتنقلاتهم ويشنون الغارة عليهم ، ويسلبونهم ما معهم، وقد تجمعت فلول هذه العشائر في اطراف الدجيل فكان بما لا بد منه توجيه حملة اليهم لضربهم وتشتيت جمعهم واسترداد ما نهبوه واعادته الى اصحابه وكذلك كان .

وبما أن الايرانيين كانوا يتربصون الدوائر بالدولة العلية، فانهم انتهزوا فرصة انشغالها بملاحقة المتسردين من بعض الانحاء وقيام الشاهزادة عباس ميرزا حاكم تبريز بالهجوم فجأة وبحكل ما لدبه من قوات على ارضروم. ولما بلغ خبره مسامع الجهات المختصة في الاستانة اصدرت تعلياتها الى صاحب الدولة محمد امين رؤوف باشيا الصدر الاسبق والي منطقة ديار بحر بالتحرك لصد القوات ، وخولته بانخاذ مسايراه مناسباً لمعالجة الحالة ، فقام بالاستعدادات اللازمة وتهيا للسفر . ثم أمدت بقوات اخرى من الاناضول وأوعزت الى والي الموصل ان يلتحق بها على رأس القوات التي تحت ادارته ، وأصدرت أمرها بالقبض على محمد الكتخدا واعدامه فورآ ، كما ارسلت فرماناً الى والي بغداد تخوله اتخاذ ما يراه ضرورياً فيا يتعلق بمواجهة المرقف ومعالجة ما مجدث من الطوارىء .

ولم تقع في منطقة العراق أية حادثة تعكر صفو الامن ، والحمد لله الذي أبعد عنا الحزن .

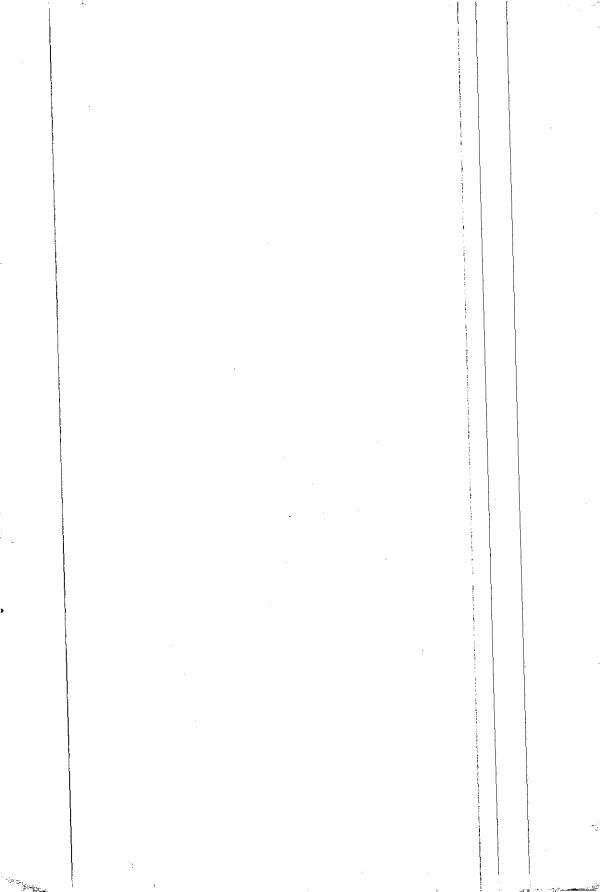

# الفهرت

| <b>,</b>                                                          | حی |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| كامة المترجم                                                      | ٥  |
| قدمة المؤلف                                                       | 17 |
| قائع سنة ١١٣٢ ، احتلال قندهـار من قبل اويس الافغاني . وفاة 🛮 ه    | ١٥ |
| آویس وقیام میر محمود . الایعاز الی حسن باشا باحتلال ایران         |    |
| ووفاته ، توجيه ولاية بغداد الى أحمـد بإشا بن حسن باشا وسفره الى   |    |
| ايران واحتلاله همدان ثم عودته الى بغداد . غزوة بني جميل .         |    |
| خوف به ماه د                                                      | ۲. |
| قائع سنة ١١٣٩ ، سفر اجمد باشا الى ايران ومحاربته لأشرف خان ١      | 71 |
| قائع سنة ١١٤٠ ، الصلح مع اشرف خان ٣                               | 74 |
| قائع سنة ۱۱٤۱ ، ورود هدایا من حاکم ایران الی بغداد . نژویج 💮 ۳    | 77 |
| خديجة خانم من الكنخدا محمد باشا . غزوة الحويزة .                  |    |
| قائع سنة ١١٤٢                                                     | 41 |
| قَائع سنة ١١٤٣ ، ظهور طهماسب شاه ، وورود تعليات الى احمد باشا 👩   | 40 |
| بمحاربته                                                          |    |
| رقائع سنة ۱۱۶۶ ، سفرالوزیر من شهرزور نحو ایران لمحاربة طهماسب ، ۳ | 77 |
| اندحار طهاسب .                                                    |    |
|                                                                   |    |

| 44         | وقائعُ سنة ١١٤٥ ، تزويج عادلة خانم منالكتخدا سليان باشا ، خروج    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
|            | الوالي الى اطراف عكر كوف . ظهور نادر شاه ومحاصرته بغداد ،         |
|            | وفاة عثان باشا الاعرب .                                           |
| 47         | وقائلِع سنة ١١٤٧ ، نقل احمد باشا الى حلب وتوجّيه ولاية بغداد الى  |
|            | اسماعيل باشا .                                                    |
| ٣٧         | وقائع سنة ١١٤٨ ، عزل اسماعيل باشا واسناد ولاية بغداد الى الصدر    |
|            | السابق محمد باشا . نادر شاه ينقض العهد . تحركاته بانجاه ارضروم .  |
| <b>"</b> ለ | وقائع سنة ١١٤٩ ، عزل محمد باشا واعادة احمد باشا                   |
| ٣٩         | وقالَع سنة ١١٥٠ ، الحملة على عشائر بني لام . وصول سغير نادر شاه . |
|            | غزوة بلباس .                                                      |
| ٤١         | وقائع سنة ١١٥١ ، الحملة على عشائر بني لام، وسعدون شيخ المنتفك ،   |
|            | وعثيرة ربيعة .                                                    |
| ŧ٥         | وقائع سنة ١١٥٣ ، غزوة عشائر قشعم                                  |
| ٤٦         | وقائع سنة ١١٥٣ ، هدايًا نادر شاه الى السلطان والى العتبات المقدسة |
| ٤٨         | وقائع سنة ١١٥٤ ، الحلة على بعض العشائر وبني لام                   |
| 19         | وقَأْتُع سَنَة ١١٥٥ ، خَتَانَ حَسَنَ بِيكُ                        |
| ٤٩         | وقائع سنة ١١٥٦ ، تقدم نادر شاه نحو بغداد ومباحثته علمــــاء السنة |
|            | والشيعة واشتراك عبدالله السويدي فيها .                            |
| 75         | وفائع سنة ١١٥٧ ، حوادث عشيرة زبيد                                 |
| 75         | وقائع سنة ١١٥٨ ، نادر شاه ينقض العهد                              |
| ٧٠         | وقائع سنة ١١٥٩ ، محادثات الصلح مع ايوان                           |
| 17         | وقائع سنة ١١٦٠ ، تبادل السفراء ووثائق الصلح بين الدولتين التركية  |
|            | والايرانية وارسال هـ دايا الى النجف الاشرف ، مقتــل نادرشاه .     |
|            | ا تزويج عائشة خانم من احمد آغـــا ، ارسال حمـلة الى العادية ،     |

سفر احمد باشا على رأس قوة نحو متصرف بابان سليم باشا واخيــه شير بـك . ووفاة احمد باشا عند عودته .

وقائع سنة ١١٦١ توجيه ولاية بغداد الى الصدر الاسبق والي ديار بكر الحاج الحد باشا . الحاج الحد باشا . وولاية البصرة الى الكسريه لي الحاج أحمد باشا . وصول حاكم كرمنشاه عبد الكريم خان موفداً بمهمة خاصة من قبل حكومة ايران . وقوع فتنة بين الانكشارية وبين الوالي .

خروج الوالي من بغداد ، تولي رجب باشا ولاية بغداد بالوكالة . توجيه ولاية بغداد الى الكسريه لي الحاج احمد باشا وولاية البصرة الى حسين باشا آل عبد الجليل ثم الى سلمان باشا داماد .

وقائع سنة ١١٦٢ ، بعض حوادث ايراث . توجيه ولاية بغداد الى ١٠٠ الصدر السابق الحاج محمد باشا ، وفاة الكسريه لي الحاج احمد باشا . وفاة الكسريه لي الحاج المجد باشا والي بغداد وسليان باشا والي البصرة . محاولة هجوم محمد باشا على سليان باشا .

وقائع سنة ١٩٦٣ توجيه ولاية بغداد الى سليات باشا والي البصرة . ١٠٦ اشتداد الاضطرابات في ايران . سفير ايران في بغداد مصطفى خان يطلب مساعدة الدولة العلية لاحتلال ايران .

وقائع سنة ١١٦٤ ، اضطراب الاحوال في البصرة . ورود وفد ايراني ١١٢ الى مصطفىخان. توجيه حملة ضد سليم باشا بهبه وعثان باشاكولي.

وقائع سنة ١١٦٥ ، استرداد الهدايا التيكانت مرسلة الى شاه ايران قبل ١١٨ مقتله . اخبار جديدة عن ايران ، عودة مصطفى خان الى ايران . وقائع سنة ١١٦٦ ، الحملة على عشائر سنجار . بعض حوادث ايران

وقائع سنة ۱۱۹۹ ، احملة على عشائر سنجار . بعض حوادث ايران ما ۱۲۶ وقائع سنة ۱۱۲۹ ، بعض حوادث ايران ما ۱۲۹

وقائع سنة ١١٦٨ ، انتقال السلطان محمود خان الى دار البقاء وجلوس ١٢٨ السلطان عثان خان .

وقَائِع لَمِنة ١١٦٩ ، حملة سليان باشًا على شيخ عشائر شمر بحر حمام 114 14. وقائلِع لمِنة ١١٧٠ ، وقائم سنة ١١٧١ ، وفاة السلطان عثمان خان بن مصطفى خان وجلوس 121 السَلْطَانَ عَيْمَانَ خَانَ مِن احمد خَانَ . وَفَاهُ وَالَّيْ بِغَدَادُ سَلِّمَانُ بَاشًا . وقائع لمنة ١١٧٥ ، وزارة علي باشاء حملة علي باشا ضد عشائر بني كعب 144 وقائم لمِنة ١١٧٦ ، عصيان سلمان باشا بابان 140 وقالمع لمنة ١١٧٧ ، هجوم اهل بغداد علىالوالي وقتله. وزارة عمر باشا 144 وقالع لمنة ١١٧٨ ، سفر عمر باشـــا ضد حمود الحمد شيخ الحزاعل. 149 وإلى المنتفك . قتل عبدالله بيك الشاوي . وقائم متفرقة من سنة ١١٨٦ الى ١١٩٢، وفاة السلطان مصطفى خان. 127 ظهؤر وباء الطاعون . جاوس السلطان عبد الحيد خان بن احمد خان . حروب الحاج سليان آغا واحمد باشا بهبه . اتفاق السردار كريم خان ومحمد باشا بابان ، تقدمه نحو قلعة جوالان . محماصرة البطيرة ، تعيين مصطفى باشا الاسبينقجي واليــاً على بغداد ، عزل مصطفى بأشا وتوجيه ولاية بغداد الى عبدي باشا ثم الى عبدالله كهية. وفأة عبدالله باشا وحدوث ثورات واضطرابات في بغــداد ، توجيه ولأبتي بغداد والبصرة الى واليكركوك حسن باشًا ، حروب محمد باللَّهَا وأحمد باللَّهَا .

ذكر وقائع سنة ١١٩٣ ، اندحار علي محمد خان امام كريم خان . ١٦٧ توجيه تامر شيخ المنتقك لاسترداد البصرة من ايدي الايرانين بعد وفاة كريم خان . اطلاق سراح سليان آغا متسلم البصرة السابق من سجن شيراز والسياح له بالعودة الى العراق . عودة محمد كهية وبن محمد خليل الى التسرد . اخراج حسن باشا من بغداد واسناد الولاية بالوكالة الى اسماعيل كهية ثم الى سليان باشا والي البصرة .

وقائع سنة ١٩٩٤ ، وصول سليمان باشا الى بغداد وقائع سنة ١٩٩٥ ، حملة سليمان باشا ضد حمد الحمود شيسخ الحزاعل وقائع سنة ١١٩٦ ، عصيان محمود باشا وسفر الوالي سليمان باشا لمقاتلته وقائع سنة ١١٩٧ ، سفر سليمان باشا مرة ثانية نحو محمود باشا وعزله

وتعيين ابوهيم باشا .

وقائع سنة ١١٩٨ ، مقتل محمود باشا متصرف بابان السابق . عصيان ١٧٨ شيخ الشامية محسن وسفر الوذير نحوه .

141

144

145

144

IAY

وقائع سنة ١١٩٩ ، عصيان حمدالحمود شيخ الحزاعل وسفرالوزير لمقاتلته ١٨٠ وقائع سنة ١٢٠٠ ، اخراج الحاج سليهائ بيك الشاوي من بغداد . ١٨١ حصول موجة غلاء وقحط واضطرابات .

وقائع سنة ١٢٠١ ، ثورة الحاج سليات بيك الشاوي وتقدمه من ١٨٤ الحابور حتى الفاوجة واندحار قوات الحكومة امامه . وصوله بعشائره الى الحانب الثاني من بغداد ثم التجاؤه الى ثويني شيخ عشائر المنتفك واتفاقه معه ومع شيخ الحزاعل حمد الحمود ضد الحكومة. عزل ابرهيم باشا وعبد الفتاح باشا وقعيين عثمان باشا وعبد القادر باشا . عودة عبد الرحمن بيك . سفر الوالي نحو المنتفك واندحار الحزاعل من امامه .

وقائع سنة ١٢٠٢ ، التصادم مع عشائر المنتفك

وقائع سنة ١٢٠٣ ، العفو عن الحساج سليهان بيك الشاوي واسكانه في قره أورمان. عصيان مصطفى آغا متسلم البصرة . عزل عثمان باشا وتعيين أبرهيم باشا. وفاة السلطان عبد الحميد خان وجاوس السلطان سليم خان. وفاة محمود باشا متصرف كوي وحرير وتعيين أبرهيم باشا .

- وقائع سنة ١٢٠٤ ، سفر الوالي نحو مندلجين . العفو عن عبد الرحمن ١٩٢ بيك الحيء عثان باشا. عزل ابرهيم باشا وتوجيه بابان وكوي وحرير الى عبد الرحمن بيك .
- وقائع سنة ١٢٠٥ ، عودة ابرهــيم باشا من ايران والعفو عنه . نحرك ١٩٣ المعمد كهية ، سفر سليمان باشا تحو جمدون لمحاربة ملــو تيمور .
- وقائع سنة ١٩٦٦ .
- وقائع سنة ١٢٠٧ ، عصيان سليان بيكالشاوي وهجوم احمد كهية عليه ١٩٦ وقائع سنة ١٢٠٨ ، سفر احمد كهية ضد محسن شيخ الخزاعل، عزل ١٩٧ محسن المحمد الحمود .
- وقائع سنة ١٢٠٩ ، مقتل الحـاج سليان بيك الشاوي . مجيء تيمور ١٩٨ ملـو الى بغداد .
- وقائع سنة ١٢١٠ ، توجه احمد كهية الى الحسكة ، سفر الوالي الى ١٩٩ سامراً: . قتل علي آغا الحزنه دار لأحمد باشا كهية .
- وقائع سنة ١٢١١ ، مشيخة ثوبني . ورود رتبة ميوسران لعلي كهية ٢٠٠
- وقائع سنة ١٢١٦ ، وفاة حاكم ايران وتولي الحكم من قبل ٢٠٢ فتح على خان احد ابناء الحوته ، عصيان حمد الحمود شيخ الحزاعل وسفر على باشا الكتخدا لمعاقبته . عزل عبد الرحمن باشا وتعيين ابرهيم باشا بدله ، سفر على باشا الى الجوازر .
- وقائع سنة ١٢١٣ ، تحركات الوهـابيين والسفر نحوهم ، مقتل الشيخ ٢٠٤ ثويني شيخ المنتفك ، قيام حمود الثامر بالمشيخة .
- وقائع سنة ١٢١٤ ، غزوة علي باشا الكتخدا لعشائر عنيزة ، وغزوته ٢١٠ لمشائر القشعم والدليم .

- وقائع سنة ١٢١٦ ، سفر علي باشا نحو الهندية لمواجهة الوهـابيين . ٣١٣ سفره الى عفك وجليحة . حبس عبد الرحمن باشا واخيه سليم بيك ونفيهما الى الحلة وتوجيه مقاطعـات كوي وحرير الى محمد بيك بن محمود كولي ، ظهور وباء الطـاعون في بغداد وهجوم الوهابين على كربلاء .
- وقائع سنة ١٢١٧ ، وفاة سليان باشا والي بغداد وتوجيـه الولاية الى ٢١٨ على باشا .
- وقائع سنة ١٢١٨ ، عزل مراد خان حاكم العهادية وتعيين قباد باشا . ٢٢٤ قتل محمد بيك الشاوي والحاج عبدالعزيز بيك الشاوي وحبس ابنائها وحبس الحاج احمد بيك بن الحاج سليان بيك . سفر علي باشا لمقاتلة عشائر العبيد المنجمعين في الحابور .
- وقائع سنة ١٢٢٠ ، عبد الرحمن باشا يقتل محمد باشا كولي ويعلن ٢٢٨ العصيان . سفر علي باشا نحوه . توجيه حاكمية بابان كخالد بيك بن احمد بيك ، وكوي وحرير لسلبان بيك بن ابرهيم باشا . سفر علي باشا نحو الحلة ، وارساله سلبان بيك الكتخدا نحو بني لام .
- وقائع سنة ١٣٢١ ، توجه علي باشا نحو ايران . خالد باشا يطلب المدد ٢٣٤ وسفر سلبان كمية نحوه ، سفر علي باشا الى الحــلة وعودة سلبان كهـة من طهران .

وقائع سنة ١٢٢٢ ، سليمان كهية يعين ميرميران . وفاة السلطان سليم ٢٣٨ خان وجلوس السلطان مصطفى خان . قتل علي باشا وقيام سليمان باشا بالوكالة .

وقائع سنة ١٢٢٣ ، توجيه ولايات بغداد والبصرة وشهرزور لسليان ٢٤١ باشا . وفاة السلطان مصطفى خان وجلوس السلطان محمود خان . توجه سليمان باشا نحو عبد الرحمن باشا . تحركات الوهابيين . عزل سليمان باشا من السليمانية وتعيين عبد الرحمن باشا . توجيه ولاية الموصل لأحمد افندي بن بكر افندي الموصلي .

وقائع منة ١٢٢٤ ، سفر سليان باشا نحو ديار بكرلمقاتلة عشائر سنجار ٢٤٥ وعربان الظفير . نفي عبدالله آغا الحزنه دار السابق وطاهر آغا الجوقدار . حرب احمد باشا وأمراء الموصل وقتله .

وقائع سنة ١٢٢٥ ، وصول حالت محمد سعيد افندي مندوباً عن الدولة ٢٤٨ العلمية ، عصيان سليم آغا منسلم البصرة ، عزل سليمان باشا ، مقاومة سليمان باشا لحالت محمد سعيد ومحمود باشا وعبد الرحمن باشا والباعهم الذين تقدموا نحو بغداد لاحتلالها عنوة ، مقتل سليمان باشا والي بغداد . قيام عبدالله آغا الحزنه دار السابق بالوكالة . وفاة محمود باشا متصرف الموصل .

وقائع سنة ١٢٢٦ ، عزل عبد الرحمن باشا بعد حركة الميرزا محمد ٢٥٢ على .

وقائع سنة ١٢٢٧ ، عودة عبد الرحمن باشا الى السليمانية. سفر عبدالله الما الما الما الما الما عبد على ميرزا الشاء المرة عبد على ميرزا لنصرة عبد الرحمن باشا . سفر عبدالله باشا نحو حمود الثامر شيخ المشقك وانخذاله .

وقائع سنة ۱۲۲۸ ، وزارة سعيد بيك بن سليان باشا. وفاة عبدالرحمن ١٣٥٨ باشا وتوجيه امارة كردستان لابنه محمود بيك ، سفر سميد باشا نخو الخزاعل .

وقائع سنة ١٣٢٩ ، توجه داود افنــــدي الدفتردار السابق نحو الحلة ٢٦٧ والحسكة لمقاتلة المتمردين .

وقائع سنة ١٢٣٠ ، سفر سعيد باشا نحو الحزاعل الم ٢٦٥

وقائع سنة ١٣٣١ ، اتفساق فارس الجربا مع الخزاعل . قضايا حمادي ٢٦٨ والوالي سعيد باشا وظهورالفتن بسببه. خروج داود افنديالدفتردار السابق من بغداد . عزل خسسالد باشا . تمرد أحمد بيك الاخ من الرضاعة . مجيء حمود الثامر شيخ المنتفك الى بغداد .

وقائع سنة ١٢٣٣ ، الحملة على عشائر شمر. عزل احمد باشا والي الموصل ٢٧٩ ولجوؤه الى الوالي داود باشا . تمرد محمود باشا متصرف باباث . ورود خبر احتلال الدرعية من قبل المصريين . تعيين شيخ لعشيرة الصقور وشيخ لعشيرة شمر .

وقائع سنة ١٢٣٤، ارسال الحلة على عشائر عفك وجليحـــة والصقور ٢٨٩ برئاسة صالح آغا الاندروني ثم عروجه على النجف الاشرف لمقــاتلة عبــاس حداد وكيل التولية هنــــاك لاثارته الفتن بين الشمرت والزكرت . القبض على رؤساء عشائر الصقور . وقائع سنة ١٢٣٥ ، تعيين الحملة على عشائر الدليم ، حبس محمد باشا ٢٩١ ابن خالد باشا في كركوك وحبس خالد باشا وسليات باشا آل الوهم راشا .

وقائع سنة ١٢٣٦ ، ورود عتاد من الدولة العلية الى بغداد . بعض ٢٩٣ الاصلاحات التي اجراها الوالي داود باشا . نصب مضخة لمتسح المياه من نهر دجلة. تخطي الايرانيين للحدود واتخاذ الاحتياطات للدفاع. تقدم قوات الشاهزادة وقرد الكتخدا محمد .

وقائع سنة ١٢٣٧ ، وصول الشاءزادة محمد على ميرزا بجيوشه الى دلي ٢٩٨ عباس بعاونه محمد الكتخدا. عودة الجيوش الايرانية ووفاة قائدها الشاءزادة . عودة الاحوال الى مجاريها الطبيعية .

مطبعة كرم ـ بيروت



